### لسب المدالهم الحمم

### سيئورة الرعث

هكذا سميت من عهد السلف . وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبيء ــ صلى الله عايه وسلم ــ إذ لم يختلفوا في اسمهـا .

وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى «ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق «. فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة . فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها . وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت آيات «هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » إلى قوله «وهو شديد المحال » مما نزل بالمدينة. كما سيأتي تعين أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة .

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة . وعن أبي بشر قبال : سألت سعيد ابن جبير عن قوله تعالى « ومن عنده علم الكتاب » (أي في آخر سورة الرعد) أهو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه سورة مكية . وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا : أنها مدنية . وهو عن عكرمة والحسن البصري، وعن عطاء عن ابن عباس . وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني قوله « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » — إلى قوله — « شديد المحال » وقوله « قل كفي بالله شهيدًا بيني

وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها كثير ، وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني .

وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله «أو لم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها » كما ستعلمه ، وقوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة – إلى – وإليه متاب »، فقد قال مقاتل وابن جريج : نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي عند تفسيرها .

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكيّ من الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم . والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية ، وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية . ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة وألحقت بها . فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن ، فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة إبراهيم .

والذين جعلوها مدنية عكروها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمان وعكروها سابعة وتسعين في عداد النزول . وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها .

وعُدّت آيـاتهـا ثلاثـا وأربعين من الكوفيين وأربعـا وأربعيـن في عدد المدنيين وخمسا وأربعين عند الشـام .

#### ه قاصدها

أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذّبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءًا ونهاية .

ومُهَد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله ، والاستدلال على تفرده

تعالى بالإلهية بدلائل خلق العالَمين ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس.

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث.

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم .

والتذكير بنعم الله على الساس .

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهسم

وأنَّ الله العالم بـالخفـايـا وأنَّ الأصنـام لا تعلم شيئـا ولا تنعم بنعمـة .

والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حلّ بالأمم قبلهم .

والتخويف من يــوم الجزاء .

والتذكير بـأن الدنيـا ليست دار قــرار .

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم .

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين . وما أعد الله لهم من الخير .

وأن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ مـا لقي من قومه إلا كمـا لقي الرسل<sup>و</sup> ــ عليهم السلام ــ من قبله .

والثناء على فريق من أهل الكتب يـؤمنون بـأن القـرآن منـزل من عند الله . والاشارة إلى حقيقـة القدر ومظـاهر المحو والإثبـات .

وما تخلـل ذلك من المواعظ والعبر والأمثــال .

#### ﴿ أَلَهُ مُ أَلُهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

تقدم الكلام على نظائر «أليَميّر» مما وقع في أوائيل بعض السور من الحروف المقطعية

﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكَتَابِ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُ وَلَـٰكِ وَلَلْكِ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

القول في « تلك آيات الكتاب كالقور في نظيره من طالعة سورة يـونس .

والمشار إليه بـ « تلك » هو ما سبق نـزولـه من القرآن قبل هذه الآيـة أخبر عنهـا بـأنهـا آيـات. أي دلائل إعجـازٍ . ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعـاة لتـأنيث الخبر .

وقوله « والذي أنزل إليك من ربك الحق » يجوز أن يكون عطفا على جملة « تلك آيات الكتاب » فيكون قوله « والذي أنزل إليك » إظهارا في مقام الإضمار. ولم يكتف بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جيء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعريف بأن آيات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من عند الله ولولا أنها كذلك لما كانت آيات.

وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصر . أي هو الحق لا غيره من الكتب . فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما النضر ابن الحارث . فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين . أو القصر حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة . أي هو الحق الكامل . لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد

الله من النباس إذ كانت درجيات موصلة إلى الدرجة العليبا ، فلذلك ما جياء منها كتباب إلا ونسخ العمل بيه أو عين لأمية خياصة « إن الدين عند الله الإسلام » .

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قولـه « الكتاب » مفرد ، من باب عطف الصفة على الاسم ، مثل ما أنشد الفراء :

#### إلى الملك القرم وابن الهم ام وليث الكتيبة بـالمزدحم

والإتيان بـ « ربك » دون اسم الجلالة للتلطف . والاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته ، أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على الإيمان به ، فمن أجل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حقا .

وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود بـه تهيئـة السامع للتـأمل ممـا سيرد عليه من الكلام .

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَمَاوَات بغير عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِش وَسَخَّرَ ٱلشَّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾

استئناف ابتـدائـي هو ابتداء المقصود من السورة ومـا قبلـه بمنزلـة الديبـاجة من الخطبـة . ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طـال واطرد .

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» لأن أصل كفرهم بالقرآن ناشيء عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة الحق. والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى «ربك» لأنه معيّن به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جاريا على معيّن لا يحتمل غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك.

و " الذي رفع " هو الخبر . وجُعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت لمه هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد ولأنه مسلم له ذلك " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولُن " الله » .

والسماوات تقدمت مرارا، وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها .

ورفعها: خلقها مرتفعة؛ كما يقال: وَسَعْ طوقَ الجُبة وضيقُ كمها، لا تريد وسعمه بعد أن كان ضيقًا ولا ضيقه بعد أن كان واسعًا وإنما يراد اجْعَلُه واسعًا واجعله ضيقًا، فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة.

والعَمَد : جمع عماد ، مثل إهاب وأهب ، والعماد : ما تقام عليه القبة والبيت . وجملة « ترونها » في موضع الحال من « السماوات »، أي لا شبهة في كونها بغير عمد .

والقول في معنى « ثم استوى على العرش » تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يـونس .

وكذلك الكلام على «سَخر الشمس والقمر » في قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بـأمره » في سورة الأعـراف .

والجري : السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافات شاسعة ، فهو أسرع التنقلات في بــابهــا وذلك سيرهــا في مداراتهــا . واللام للعلمة . والأجل : هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرها، وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختمال انتثرت العموالم وقامت القيمامة .

والمسمى : أصله المعروف باسمه، وهو هنا كناية عن المعيّن المحدّد إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختـلاط .

# ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَــٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقِــَآءِ رَبِّكُــمْ تُوقِيْـُـونَ ﴾ تُوقِيْـُـونَ ﴾

جملة «يدبر الأمر» في موضع الحال من اسم الجلالة . وجملة «يفصل الآيات» حال ثانية تُرك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها . وتقدم القول على «يُدبّر الأمر» عند قوله «ومن يدبّر الأمر» في سورة يونس .

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله « أحكمت آياته ثم فصلت » في طالعة سورة هود .

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم ، وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة والبراهين ، وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى ، لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك ، وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه . وهذا قريب من قوله في سورة يونس « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » . وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن الكلام جار على إثبات الوحدانية . وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث أيضا .

وصيغ « يدبّر » و« يفصّل » بالمضارع عكس قوله « الله الذي رفع السماوات » لأن التدبير والتفصيل متجدّد متكرر بتجدد تعلق القدرة بـالمقدورات . وأمـا رفع السمـاوات وتسخير الشمس والقمـر فقد تم واستقرّ دفعـة واحدة .

## ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَــرًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾

عطف على جملة «الله الذي رفع السماوات » فبين الجملتين شبه التضاد. اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها . واشتملت الثانية على ذكر العوالم العوالم السفلية . والمعنى : أنه خالق جميع العوالم وأعراضها .

والمد: البسط والسعة ، ومنه: ظل مديد ، ومنه مد البحر وجزره ، ومد يده إذا بسطها . والمعنى : خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالا شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره . وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمد ها بل هو كقوله «الله الذي رفع السماوات» ، فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهى آية ومنة .

والرواسي: جمع رَاس ، وهو الثنابت المستقر ، أي جبالا رواسي . وقد حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله « وله الجواري » ، أي السفن الجارية . وسيأتي في قول ه « وألقى في الأرض رواسي » في سورة النحل بـأبسط ممـا هنـا .

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل . ووزن فواعل يطرد فيما مفرده صُّفة لغير عاقل مثل : صَاهل وبازل .

والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية . كما قال تعالى « وإلى الجبال كيف نصبت » .

والأنهار : جمع نهر . وهو الوادي العظيم . وتقدم في سورة البقرة « إن الله مبتليكم بنهـ « » .

وقوله «ومن كل الثمرات » عطف على «أنهارًا » فهو معمول لـ « جَعَلَ فيها رواسي » . و دخول (من على (كل ) جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله «وبث فيها من كل دابة » . و (من هذه تُحمل على التبعيض لأن حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات انقضت ومنها جزئيات ستوجد .

والمراد بـ " الثمرات " هي وأشجارُها . وإنما ذكرت " الثمرات " لأنها موقع منة مع العبرة كقوله " فأخرجنا به من كل الثمرات " . فينبغي الوقف على " ومن كل الثمرات " . وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض . وهذا أحسن تفسيرا . ويعضده نظيره في قوله تعالى " يُنْبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون " في سورة النحل .

وقيل إن قوله « ومن كل الثمرات » ابتداء كلام

وتتعلق « من كل الثمرات » بـ « جعل فيها زَوجين اثنين » . وبهذا فسر أكثر المفسرين . ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير . لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا . ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج ولاكون الزوجين اثنين . وأيضا فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه معظم نفعهم ومعاشهم . ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى « ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا » . والمعروف أن الزوجين هما الذكر والأنثى قال تعالى « فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى قال تعالى « فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى قال تعالى » فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى قال تعالى » في المنه الزوجين الذكر والأنثى قال المنه الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى قال المنه الزوجين الذكر والأنثى قال الذكر والأنثى قال الذكر والأنثى » .

والظاهر أن جملة «جعل فيها زوجين» مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأنثى أحدهما زوج مع الآخر . وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى « وقلنا يبا آدم السكن أنت وزوجك الجنة » في سورة البقرة ، وقوله « وخلق منها زوجها » في أول سورة النساء ، وقوله « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » . وأما قوله تعالى « وأنبتننا فيها من كل زوج بهيج » فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا على مطلق صنف من غير مما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق ، والقرينة قوله « أنبتنا » مع عدم التثنية ، كذلك قوله تعالى « فأخر جنا به أزواجا من نبات شتى » في سورة طه .

وتنكير « زوجين » للتنويع، أي جعل زوجين من كل نوع . ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما تقدم في نوله تعالى « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » الآية في سورة الأنعام .

والوصف بقوله « اثنين » للتـأكيد تحقيقـا لـلامتنـان .

### ﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلْكِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ بِتَفَكَّرُونَ ﴾

جملة «يغشي» حال من ضمير «جعل». وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمر، وأما إغشاء الليل والنهار فهو أمرٌ متجدد كل يوم وليلة. وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكرُه مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس وليساً من أحوال السماوات إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة.

وتقدم الكلام على نظير قوله ﴿ يغشي الليـل َ النهـار ﴾ في أوائل سورة الأعراف . وقرأه الجمهور – بسكون الغين وتخفيف الشين – مضارع أغشى . وقرأه حمزة والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب . وخلف – بتشديد الشين – مضارع غَـشـــى . وقوله « إن في ذلك لآيات الإشارة إلى ما تقدّم من قوله « الله الذي رفع السماوات » إلى هنا بتأويل المذكور .

وجعل الأشياء المذكورات ظروفا لـ «آيات» لأن كل واحدة من الأمور المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام . ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم بحيث جعلت من مقومات قوميتهم، أي جبلتهم كما بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك عند قوله تعالى « لآيات لقوم يعقللون » في سورة البقرة .

وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيرا قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد بأصل الخلق والإيجاد.

وجيء في التفكير بـالصيغـة الدالـة على التكلف وبـصيغـة المضارع لـلإشارة إلى تفكير شديد ومُـكرر .

والتفكير تقدم عند قولــه تعــالى « أفلا تتفكرون » في سورة الأنعــام .

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قَطَعٌ مُّتَجَلُورَاتٌ وَجَنَّلْتُ مِّنْ أَعْنَلْبُ وَزَرْعٍ وَنَخْلُ بَعْضَهَا وَنَخْلُ بَعْضَهَا وَنَخْلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَلْحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَلْتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَلْتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾

لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالـة على قدرة الله تعالى فيمـا ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحهـا وزرعهـا وغرسهـا

والقيام عليها ، فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جَعَّلها إلى الله تعالى ، ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله « ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » . لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها . وأمثال هذه العبر ، ولَغَتَ النظر مما انفرد به القرآن من بين سائر الكتب .

وأعيد اسم (الأرض) الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب، وأصل انتظام الكلام أن يقال: جَعل فيها زوجين اثنين. وفيها قطعٌ متجاورات، فعدل إلى هذا توضيحا وإيجازا.

والقطع: جمع قطعة بكسر القاف. وهي الجزء من الشيء تشبيها لها بما يقتطع. وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام إذ ليس هو محل العبرة بالآيات. بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره: مختلفات الألوان والمنابت، كما دل عليه قوله «ونفضل بعضها على بعض في الأكل».

وإنسا وصفت بمتجاورات لأن اختلاف الألـوان والمنـابت مع التجـاور أشد دلالـة على القدرة العظيمـة. وهذا كقوله تعـالى ﴿ وَمَنَ الجِبَالَ جُـدَدُ بَيِضَ وَحُمرَ مختلف ألـوانهـا وغرابيب سود ﴾ .

فمعنى « قطع متجاورات » بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة .

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلأ. ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك فأحالهم على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلا وهي مراعي أنعامهم ودوابهم. ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه يختلف شرَهُ بعض الحيوان على بعضه دون بعض .

وتقدم الكلام على «جنات من أعناب» عند قوله تعالى «ومن النخل من طَلَعها قِنْوان دانية وجناتٍ من أعناب » .

والزرع تقدم في قولـه « والنخـل والزرع مُختلِّفُــا أُكلُه »

والنخيل : اسم جمع نخلة مثل النخل ، وتقدم في تلك الآية. وكلاهما في سورة الأنعام .

والزرع يكون في الجسات ينزرع بين أشجبارهما .

وقرأ الجمهور «وزرع ونخيل » بالجر عطفا على «أعناب » . وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب بالرفع عطفا على « جنات » . والمعنى واحد لأن الزرع الذي في الجنات مساو للذي في غيرها فاكتنفي به قضاء لحق الإيجاز . وكذلك على قراءة الرفع هو يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات ، والنخل لا يكون إلا في جنات .

وصنوان : جمع صنو بكسر الصاد في الأفصح فيهما وهي لغة الحجاز ، وبضمها فيهما أيضا وهي لغة تميم وقيس . والصنو : النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى نابتتين في أصل واحد أو نخلات . الواحد صنو والمثنى صنوان بدون تنوين ، والجمع صنوان بالتنوين جمع تكسير . وهذه الزنة نادرة في صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع : صنو وصنوان ، وقينو وقنوان . وزيد بمعنى ميثل وزيدان . وشيقند (بذال معجمة اسم الحرباء) وشيقذان . وحيش (بمعنى بستان) وحيشان .

وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بهما أقوى . ووجمه زيادة « وغير صنوان » تجديد العبرة بـاختلاف الأحوال .

وقرأ الجمهور « صنوان وغير صنوان ، بجر « صنوان » وجر « غير » عطفا على « زرع » . وقرأهما ابن كثير . وأبـو عمرو . وحفص . ويعقوب ــ بالرفع ــ عطفا على « وجنـاتٌ » .

والسقي : إعطاء المشروب . والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار وهو واحد بالنسبة للمسقى ببعضه .

والتفضيل : منة بـالأفضل وعبرة بـه و بضده وكنـاية عن الاختلاف .

وقرأ الجمهور «تُسقَى » بفوقية اعتبارًا بجمع «جنات» ، وقرأه ابن عامر، وعاصم، ويعقوب «يُسقى » بتحتية على تـأويل المذكـور .

وقرأ الجمهور «ونفضل» بنون العظمة ، وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف « ويفضل » بتحتية. والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله « الله الذي رفع السماوات بغير عمد ». وتأنيث « بعضها » عند من قرأ « يسقى » بتحتية دون أن يـقول بعضه لأنـه أريـد يفضل بعض الجنـات على بعض في الثمرة .

والأُكُل : بضم الهمزة وسكون الكاف هو المأكول. ويجوز في اللغة ضم الكاف .

وظرفية التفضيل في «الأكل» ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر بالمأكول. أي نفضل بعض الجنبات على بعض أو بعض الأعنباب والزرع والنخيل على بعض من جنسه بما يثمره. والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحدا والغذاء بالماء واحدا ما هو إلا لقوى خفية أو دعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة.

ومن ثم جماءت جملمة « إن في ذلك لآيـات لقوم يعقادون » مجيء التذييل .

وأشار قوله « ذلك » إلى جميع المذكور من قولـه « وهو الذي مدّ الأرض » . وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى بـالإلهيـة دلالات كثيرة إذ في كل شيء منهـا آيـة تدل على ذلك .

ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منزلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة (قوم) إيماء إلى أن العقل من مقومات قوميتهم كما بيناه في الآية قبلها. ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا ﴿ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَ لَئِكُ ٱلْأَغْلَلُ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَ لَئِكَ ٱلْأَغْلَلُ فَي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَ لَئِكَ ٱلْأَغْلَلُ فَي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ لَئِكُ الْأَغْلَلُ فَي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ لَكُونَ ﴾ في أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ لَكُونَ ﴾ في أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَ لَكُونَ ﴾

عطف على جملة «الله الذي رفع السماوات بغير عمد» فلما قُضِي حق الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكري البعث وهو غرض مستقل مقصود من هذه السورة. وقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله «لعلكم بلقاء ربكم توقنون» تمهيدا لما هنا ، ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مستخرجا من الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» — وقوله — «إنه على رجعه لقادر » فصيغ بصيغة التعجيب من إنكار منكري البعث لأن الأدلة السالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب.

فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كما هو شأن الشروط لأن كون قولهم «أإذا كنا ترابا» عجبا أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب، ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب، ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبيء – صلى الله عليه وسلم – وهو المناسب بما وقع بعده من قوله «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وما بعاه من الخطاب الذي لا يصلُحُ لغير النبيء – صلى الله عليه وسلم – ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معين مثل «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ».

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدر: إن تعجب من قول أو إن تعجب من إنكار، بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول . والتقديس : إن يكن منك تعجب فاعتجب من قولهم النخ ...

على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم المفاعيل في المقام الخطابي، أي إن تعجب من شيء فعجب قولهم. ويجوز أن تكون جملة « وإن تعجب » المخ عطفا على جملة « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . فالتقدير : إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله ، فعجب إنكارهم البعث .

وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا لمه أو نحوه ، ولذلك فالتنكير في قوله « فعجب » للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه ، ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق .

والاستفهام في «أإذا كنا ترابًا» إنكاري . لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلق جديد بعد أن يكونوا ترابا . والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين وهما كونهم: ترابا، وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك العجب والإحالة .

وقرأ الجمهور «أإذا كنا» بهمزة استفهام في أوله قبل همزة (إذا). وقرأه ابن عامر بحذف همزة الاستفهام.

وقرأ الجمهـور « أإنـا لفي خلق جديـد » بهمزة استفهـام قبـل همزة « إنـّـا » . وقرأه نـافع وابن عـامر وأبـو جعفر بحذف همزة الاستفهـام .

والإشارة بقوله «أولئك الذين كفروا بربتهم » للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم «أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان : أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم «أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » لا يقوله إلا كافر بالله . أي بصفات إلهيته إذ جعلوه غير قادر على إعادة خلقه ؛ وثانيهما استحقاقهم العناب .

وعطف على هذه الجملة جملة «وأولئك الأغلال في أعناقهم » مفتتحة باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة . وكذلك عطف جملة «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .

وقوله « الأغلال في أعناقهم » وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر ، وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين ، قال النابغة :

أو حُرَّة كمهاة الرمل قد كُبلت فوق المعاصم منها والعراقيب تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب

والأغلال: جمع غُل بضم الغين، وهو القيد الذي يوضع في العنق. وهو أشد التقييد . قال تعالى « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » .

وإعادة اسم الإشارة ثلاثـا للتهـويـل .

وجملة « هم فيها خالدون » بيان لجملة أصحاب النار .

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَـٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

جملة «ويستعجلونك» عطف على جملة «وإن تعجب» . لأن كلتا الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد . فابتدأ بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث ، ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – ، وفي الاستخفاف بوعيد نيزول العذاب وعدهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا آثار العذاب النازل

بالأمم قبلهم ، وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنها . فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافا واستهزاء كقولهم « فأمطر علينا حجارة من السماء أو ثننا بعذاب أليم » ، وقولهم « أو تُسقيط السماء كما زعمت علينا كسفا » .

والباء في « بـالسيئـة » لتعدية الفعل إلى مـا لم يكن يتعدى إليـه . وتقدم عند قولـه تعـالى « مـا عندي مـا تستعجلـون بـه » في سور الأنعـام .

والسيئة : الحالة السيئة . وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به . والحسنة ضدها ، أي أنهم سألوا من الآيات ما فيه عذاب بسوء ، كقولهم « إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » دون أن يسألوا آية من الحسنات .

فهذه الآية نزلت حكماية لبعض أحوال سؤالهم الظّانين أنّه تعجيز ، والدّالين به على التهكم بـالعذاب .

وقبُّليَّة السيئة قبلية اعتبارية ، أي مختارين السيئة دون الحسنة . وسيأتي تحقيقه عند قوله تعالى «قال ينا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قَبُّلَ الحسنة » في سورة النمل فانظره .

وجملة «وقد خلت من قبلهم المَّثُلات» في موضع الحال . وهو محلّ زيادة التعجيب لأنَّ ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود .

والمَشُلات – بفتح الميم وضم المثلثة – : جمع مَشُلة – بفتح الميم وضم الشاء – كَسُمُرة ، – وبضم الميم وسكون الثاء – كَعُرْفة : وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تُمثل به العقوبات .

وجملة «وإن ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » عطف على جملة «وقد خلت من قبلهم المثلات » . وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنهم لمّا

ستهزأوا بالنبيء – صلى الله عليه وسلم – وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عَجَوْزا من المتوعد وكذبوا النبيء – صلى الله عليه وسلم – وهم يجهلون أن الله حليم يُمهل عباده لعلهم يرجعون . فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة ، وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل . كما قال تعالى «ولمن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسبه ألا يتوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .

وقرينة ذلك أن الكلام جمار على عذاب الدنيباً وهو الذي يقبل التأخير كما قال تعالى « إنّا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون » . أي عذاب الدنيبا ، وهـوالجـوع الذي أصيب بـه قريش بعد أن كان يطعمهم من جـوع

#### و (على) في قوله " على ظُلُمهم " بمعنى (مع) .

وسياق الآية يدر على أن المراد بالمغفرة هذا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب ، وأن المراد بالعقاب في قوله ، وإن ربك لشديد العقاب ، ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم الحساب ، فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك .

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة انسياق كإطلاقه في قوله تعالى « فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم » فلا تعارض أصلا بين هذا المحمل وبين قوله » إن الله لا يغفر أن يشرك بـه ويغفر مـا دون ذلك لمن يشاء » كمـا هو ظـاهر .

وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » .

وجملة « وإن ربّك لشديد العقاب » احتراس لئلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة تعريضًا بـأن العقـاب حـال بهم من بعد .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

عطف على جملة « ويستعجلونك بالسيئة » الآية . وهذه حالة من أعجوباتهم وهي عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيّد بها محمد \_ صلّى الله عليه وسلم \_ وأعظمها آيات القرآن ، فلا يزالون يسألون آية كما يقترحونها ، فله اتصال بجملة « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .

و رادهم بالآية في هذا خارق عادة على حساب ما يقترحون . فهي مخالفة لما تقدم في قوله «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به . وما هنا في مجيء آية تؤيده كقولهم «لولا أنزل عليه ملك ».

ولكون اقتراحهم آية يُشفّ عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى سيق هذا في عداد نتائج عظيم القدرة. كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزّل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ».

فبذلك انتظم تفرّع الجمـل بعضها على بعض وتفرع جميعهـا على الغرض الأصلي .

والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير «يستعجلونك» . وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم الموصول ازيادة تسجيل الكفر عليهم . ولما يوميء ُ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك . و صيغـة المضارع تــدل على تجدّد ذلك وتـكرره .

و (لولا) حرف تحنضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا . وهم كاذبون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بها . كما قا تعالى «وما منعنا أن نسرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » .

وقدرد الله اقتراحهم من أصله بقوله « إنسا أنت منذر » ، فقصر النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – على صفة الإنذار وهو قصر إضافي ، أي أنت منذر لا مُوجد خوارق عادة . وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين .

وجملة "ولكل قوم هاد " تذييل بالأعم". أي إنما أنت منذر لهؤلاء لهدايتهم، ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون، فما كنت بدعا من الرسل وما كان للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم بلل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أيديهم. على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم.

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد – صلّى الله عليه وسلّم – عربا أهل فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين . وإلى هذا المعنى يشير قول النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – في الحديث الصحيح « ما من الأنبياء نبيء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيّا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة » .

وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول - عليه الصلاة والسلام - صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق . فإن الإنذار والهدي متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار ، والهداية أعم من الإنذار.ففي هذا احتباك بديع .

وقرأ الجمهور «هاد » بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف . أما في الوصل فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الدي يجب النطق به في حالة الوصل ، وهو لغة فصيحة في حالة الوصل ، وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف .

وقرأه ابن كنير في الوصل مثل الجمهور . وقرأه بـإثبـات اليـاء في الوقف لـنوال مُوجب حذف اليـاء وهو لغـة صحيحـة .

﴿ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَخِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ الْمَاكِمِينَ وَالشَّهَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

انتقال إلى الاستدلال على تفرّد الله تعالى بالإلهية . فهو متصل بجملة « الله الذي رفع السماوات » الدخ .

وهذه الجملة استئناف ابتدائي . فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أودع بها في المخلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العام له تعالى علما عاما بدقائق الأشياء وعظائمها . ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدىء باسم الجلالة كما ابتدىء به هنالك في قوله «الله وفع السماوات بغير عمد ترونها».

وجعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » . فإن ما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات ، ولكن بعثة الرسول ليس المقصد منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة .

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوما لدى المشركين ولكن الإقبال على عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى ما قد يخفي من دقائق التكوين كقوله آنفا «بغير عَمد » – وقوله «وفي الأرض قبطع متجاورات » النخ ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية «الله الذي رفع السماوات » النخ بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون الصلة للمخبر عنه .

وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال « الله الذي رفع السماوات » كما أشرنا إليه آنفا. فأمّا هنًا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم متكرر متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في قوله « يدبر الأمر يفصل الآيات » .

وذُكر من معلومات الله ما لا نبزاع في أنّه لا يعلمه أحد من الخلق يومئذ ولا تستشار فيه آلهتهم على وجه المشال بالنبات الجُزئي لإثبات الكلّي . فما تحمل كل أنشى هي أجنة الإنسان والحيوان . ولذلك جيء بفعل الحمل دون الحبّل لاختصاص الحبل بحسل المرأة .

و (سا) موصولة . وعسومها يقتضي علم الله بحمال الحمل الموجود من ذكورة وأنوثة ، وتمام ونقص . وحسن وقبح . وطول وقصر . ولون .

وتغيض: تنقص. والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم الحباس دم الحيض عنها ، وازديادها: فيضان الحيض منها. ويجــوز أن يكـون الغيض مستعـارا لعدم التعدد .

والازديـاد: التعدد أي مـا يكـون في الأرحـام من جنيـن واحـد أو عـدة أجنة وذلك في الإنسان والحيـوان .

وجملة « وكمل شيء عنده بمقدار » معطوفة على جملة « يعلم ما تحمل كل أنشى » . فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات . و « عنده » يجوز أن يكون خبرا عن «كل شيء» و «بمقدار » في موضع الحال من «كل شيء». ويجوز أن يكون «عنده» في موضع الحال من «مقدار » ويكون «بمقدار » خبرا «عن كل شيء».

والمقدار : مصدر ميمي بقرينة الباء ، أي بتقدير . ومعناه : التحديد والضبط . والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام . وفي هذا رد على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فرارا من تعلق العلم بالحوادث . وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام . وهذه قضية كلية أثبتت عموم علمه تعالى بعد أن وقع إثبات العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات للخفية في قوله «الله يعلم ما تحمل كل انثى ومنا تغيض الأرحام وما تزداد » .

وجملة «عالم الغيب والشهادة» تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهـر وهما قسما الموجودات. وقد تقدم ذكر « الغيب ، في صدر سوره البقرة .

وأما «الشهادة » فهي هذا مصار بمعنى المفعول . أي الأشياء المشهودة . وهي الظاهرة المحسوسة ، المرئيات وغيرها من المحسوسات ، فالمقصود من «الغيب والشهادة » تعميم الموجودات كقوله «فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ».

والكبير: مجاز في العظمة . إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في العظمة تشبيها للمعقبول بالمحسوس وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة . والمتعالي : المتسرفع . وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلبو صفة ذاتية لمه لا من غيره . أي الرفيع رفعة واجبة لمه عقلا . والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه . أو المنزه عن النقائص كقوله عز وجل ، تعالى عما يُشركون ..

وحذف الياء من ﴿ المتعالِ ﴿ لمراعباة الفواصل الساكنية لأن الأفصح في

المنقوص غير المُنوّن إثبات الياء في الوقف إلاّ إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة « من و ال . والآصال » .

وقد ذكر سيبويه أن ما يختبار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي ، والإثبيات أقيس والحذف عربسي كثير .

﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّهُ الرِ ﴾ بِالنَّهُ ارِ ﴾

وقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى بالخفيات والظواهر . وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في قوله «سواء منكم » لأنه تعليم يصاح للمؤمنين والكافرين .

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبيء – صلَّى الله عليه وسلَّم – .

و «سواء » اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعدا واستعمل سواء في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما سواء وهم سواء ، قال تعالى «فأنتم فيه سواء » . وموقع سواء هنا موقع المبتدأ . و «من أسر القول » فاعل سد مسد الخبر ، ويجوز جعل «سواء » خبرا مقد ما و «من أسر » مبتدأ مؤخرا و «منكم » حال «من أسر » .

والاستخفاء : هنا الخفاء . فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب .

والسارب: اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السرّب بفتح السين وسكون الراء \_ وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء . وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهورا. والمعنى: أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى.

والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى (أو) .

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ ﴾

جملة « لمه معقبات » إلى آخرها . يجوز أن تكون متصلة بـ (من) الموصولة من قوله « من أسر القول ومن جهر بـه ومن هو مستخف بـالليل وسارب بـالنهار ». على أن الجملة خبر ثـان عن « من أسر القول » ومـا عطف عليه .

والضمير في «له» والضمير المنصوب في «يحفظونه» . وضميرا « • ن بين يديه ومن خلفه » جاءت مفردة لأن كلا منها عائد إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعاوا سواء في عام الله تعالى . أي لكل من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقيات .

ويجوز أن تتصل الجملة بـ « من دو مستخف بالليل وسارب بالنهار » . وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلمة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه الأول .

و « المعقبات » جمع معقبة — بفتح العين وتشديد القاف مكسورة — اسم فاعل عقبه إذا تبعه . وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب. يقال : عقبه إذا اتبعه واشتقاته من العقب — بفتح فكسر — ودو اسم لمؤخر الرجل فهو فعيل مشتق من الاسم الجامد لأن الذي يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه ، والمسراد : ملائكة معقبات . والواحد معقب .

وإنسا جمع جمع مؤنث بتأويل الجماعـات .

والحفظ: المراقبة . ومنه سمي الرقيب حفيظا . والمعنى : يراقبون كلّ أحد في أحواله من إسرار وإعلان . وسكون وحركة . أي في أحوال ذلك . قـال تعـالى « وإنّ عليكم لحـافظين » .

و " من بين يديـه ومن خلفه " مستعمـل في معنى الإحـاطة من الجهـات كلهـا .

وقوله « من أمر الله » صفة « معقبات » . أي جماعات من جند الله وأمره ، كقولـه تعـالى « قُـل الـروحُ مـن أمـر ربّي » وقـولـه « وكـذلك أوحينـا إليك روحـا من أمـرنـا » يعنـي القرآن .

ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة ، أي يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . أي يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم . وأضرار النهار نحو الزحام والقتال ، فيكون «من أمر الله» جاراً ومجرورا لغوا متعلقا به « يحفظونه » ، أي يقُونه من مخاوقات الله وهذا منة على العباد بلطف الله بهم وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم . قال تعالى « الله لطيف بعباده » .

﴿ إِنَّ ٱللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴾ أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴾

جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة «هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » . والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ، ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقير «وقالوا لولا نزل هذا القرآن عليه رجل من القريتين عظيم » – «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » .

فذكرهم الله بنعمت عليهم ونبههم إلى أن زوالهما لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعد ما أنذرهم ودعماهم .

والتغيير: التبديل بالمُغاير، فلا جرم أنه تهديد لأولي النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها. فماصدق (ما) الموصولة حالة، والباء للملابسة، أي حالة ملابسة لقوم، أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير. وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق التغيير في قوله «حتى يغيروا » على التسبب فيه على طريقة المجاز العقلي.

وجملة «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له» تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من «حتى يغيروا ما بأنفسهم» تسأكيدًا للتحذير . لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منه ، أي إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا: سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا . وهذا كقوله «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس» الآية .

وجملة «وما لهم من دونه من وال » زيادة في التحذير من الغرور لئلا يحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله .

والـوالـي : الذي يلي أمر أحد، أي يشتغـل بأمره اشتغال تدبير ونفع ، مشتق من ولـي إذا قـرب ، وهو قرب ملابسة ومعـالجـة .

وقرأ الجمهـور من «وال » بتنوين «وال » دون يـاء في الوصل والوقف . وقرأه ابن كثير – بياء بعد اللام – وقفا فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعـالى «ومن يضلل الله فمـا لـه من هـاد » في هذه السورة .

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقَالَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَــَـــُئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ

ٱلصَّوَعِقَ فيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَلُونَ فِي ٱللهِ وَهُوَ شَيَعَالُونَ فِي ٱللهِ وَهُوَ شَديدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ شَديدُ ٱلْمِحَالِ ﴾

استثناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجم الواحدة تلوى الأخرى ، فلأجل أسلوب التعداد إذ كمان كالتكرير لم يعطف على جملة «سواء منكم من أسر القول » .

وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه . وفيه من المناسبة للإنذار بقوله اإن الله لا يغير ما بقوم الخ أنه مثال لتصرف الله بالإنعام والانتقام في تصرف واحد مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها . وكل ذلك مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى اوقوله وكل أي الله يعلم ما تحمل كل أنثى الموله وكل أي عنده بمقدار المعافية في عداد الجملة جديرة بالاستقلال وأن يجاء بها مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في غرض السورة .

وجاء هنا بطريق الخطاب على أساوب قوله « سواء منكم من أسر القول » لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة .

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة ، فجاءت على أسلوب مختلف . وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جُمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العلم كقوله « الله الذي رفع السماوات بغير عَمد » وقوله « الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وقوله « إن الله لا يغير ما بقوم » . وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر كقوله « يدر الأمر » وقوله « وهو الذي مد الأرض » وقوله « جعل فيها زوجين » .

و «خوف وطمعا » مصدران بمعنى التخويف والإطماع ، فهما في محل المفعول لأجله لظهور المراد .

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معاً لأنهم كانوا يَسِدُون البرق فيتوسمون الغيث وكانوا يخشون صواعقه .

وإنشاء السحباب: تكوينه من عدم بإثبارة الأبخرة التي تتجمع سحبابا .

والسحاب: اسم جمع لسحابة والثقال: جمع ثقيلة والثقال كون الجسم أكثر كمية أجزاء من أمثاله و فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنوع الأجسام و فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر والسحاب يكون ثقيلا بمقدار ما في خلاله من البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح والخفيف منه يُسمى جهاما .

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحباب لأنبه مقبار نهمنا في كثير من الأحوال .

ولما كان الرعد صوتا عظيما جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء. وكان شأن تلك الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلا على تنزيه الله تعالى . فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه الرعد بآدمي يُسبح الله تعالى . وأثبت شيء من علائق المشبة به وهو التسبيح . أي قول سبحان الله .

والباء في « بحمده » للملابسة ، أي ينزه الله تنزيها ملابسا لحمده من حيث إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد . فالقول في ملابسة الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد . فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية .

و الملائكة اعطف على الرعد ، أي وتسبح الملائكة من خيفته. أي من خوف الله .

و (من) للتعليـل . أي ينزهون الله لأجل الخوف منه . أي الخوف ممـا لا يرضى بـه وهو التقصير في تنزيهـه . وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين. أي أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجويقوم به الملائكة، فالله غني عن تنزيهكم إياه، كقوله « إن تكفروا فإن الله غني عنكم » . وقوله « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد » .

واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة حاصلة بالسحاب وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار . كما قال في آية سورة البقرة «أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورَعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » . وكان العرب يخافون الصواعق . ولقبوا خويلد بن نفيل الصَعِق لأنه أصابته صاعقة أحرقته .

ومن هذا القبيل قول النبيء \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده ". أي بكسوفهما فاقتصر في آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من كسوفهما نفعا .

وجملة « وهم يجادلون في الله » في موضع الحال لأنه من متممات التعجب الذي في قوله « وإن تعجب فعجب قولهم » الخ . فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » وقوله « أولئك الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين .

والمجادلة : المخاصمة والمراجعة بالقول . وتقدم في قوله تعالى « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » في سورة النساء .

وقد فهم أن مفعول «يجادلون» هو النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – والمسلمون. فالتقدير : يجادلونك أويجادلونكم . كقوله « يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن » في سورة الأنفال. والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال ، فتعليق اسم الجلالـة المجرور بفعل «يجادلـون » يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينـة، أي في توحيد الله أو في قدرتـه على البعث .

ومن جدلهم ما حكاه قوله « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مَثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم » . في سورة يس .

والميحال: بكسر الميسم يحتمل هنا معنيين. لأنه إن كانت الميسم فيه أصلية فهو فيعال بسعني الكيد وفعله متحال. ومنه قولهم تمحل إذا تحيل. جعل جدالهم في الله جدال كيد لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم « من يُحيي العظام وهي رميم » فقوبل بـ « شديد المحال » على طريقة المشاكلة . أي وهو شديد المحال لا يغلبونه . ونظيره « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » .

وقبال نفطويه : هو من ماحل عن أمره .أي جَادَب . والمعنى : وهو شديد المجادلة. أي قوي الحجـة .

وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل من الحول بمعنى القوة . وعلى هذا فإبدال الواو ألفيا على غير قيباس لأنبه لا موجب لاقاب لأن ما قبل الواو ساكن سكونا حيا. فلعلهم قلبوهما ألفا للتفرقة بينه وبيبن محول بمعنى صبي ذي حول . أي سنة .

وذكر الواحدي والطبري أخبارا عن أنس وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن هذه الآية نزلت في قضية عامر بن الطفيل وأربد بمن ربيعة حين وردا المدينة يشترطان للمخولهما في الإسلام شروط لم يقبلها منهما النبيء — صلّى الله عليه وسلّم — فهم أربّد بقتل النبيء — صلّى الله عليه وسلّم — فصرفه الله . فخرج هو وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبيء — صلّى الله عليه وسلّم — بأن يجلبا عليه خيل بني عامر . فأهلك الله أربر بصاعقة أصابته وأهلك عامرا بغدة نبت في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه ، فنزلت في أربد «ويرسل الصواعق» وفي عامر «وهم يجادلون في الله» .

وذكر الطبري عن صحار العبدي : أنها نزلت في جبـار آخر . وعن مجاهد: أنهـا نزلت في يهودي جـادل في الله فـأصابتـه صاعقـة .

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على التول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية . وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. ولم يثبت في ذلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيها ولا يخرج السورة عن عداد السور المكية . وفي هذه القصة أرسل عامر ابن الطفيل قوله «أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية » مثلا . ورثى لبيد أبن ربيعة أجاه أربد بأبيات منها :

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد(1) فجعني الرعد والصواعق بالسفارس يوم الكريهة النجاد

﴿ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنِ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسُطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَيْسُلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَلُّهِ إِلَى قَلْمًا فِي ضَلْلٍ ﴾ بيلغه وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَلُهُ مِينَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ﴾

استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول. ثم الخلق الثاني . وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير . وبالعلم العام . فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن عبادة غيره ضلال .

والدعوة : طلب الإقبال . وكثر إطلاقها على طاب الإقبال للنجدة أو للبذل . وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي . فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة .

<sup>(1)</sup> السمك \_ بكسر السين \_ اسم لنجوم :

وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى مصادفة الواقع ، أي الدعوة التي تصادف الواقع ، أي استحقاقه إياها ، وإما من إضافة الشيء إلى منشئه كقولهم : برود اليمن ، أي الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل، فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق ، وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد السرك وهو الباطل .

واللام للملك المجازي وهو الاستحقاق. وتقديم الجار والمجرور على المبتدإ لإفادة التخصيص. أي دعوة الحق ملكه لا ملك غيره. وهو قصر إضافي.

وقد صُرح بمفهوم جملة القصر بجملة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، فكانت بيسانيا لهما . وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنسا عطفت لمنا فيها من التفصيل والتمثيل . فكانت زائدة على مقدار البيان . والمقصود بيان عدم استحقاق الأصنام أن يدعوهما الداعون . و سم الموصول صادق على الأصنام . وضمير سيدعون ، للمشركين . ورابط الصلة ضمير نصب محذوف . والتقديس : والذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم .

وأجري على الأصنام ضمير العقالاء في قوله الا يستجيبون، مجاراة للاستعمال الشائع في كلام العرب لأنهم يعاملونالأصنام معاملة عاقلين .

والاستجابة: إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي . فالسين والتاء لقوة الفعل

وانباء في بشيء « لتعديدة « يستجيبون » لأن فعل الإجبابة يتعبدى إلى الشيء المجاب بنه بنالبناء . وإذا أريد من الاستجابة تحقيق المنامول اقتصر على الفعل . كقولنه « فناستجاب لنه ربنه فصرف عنه كيدهن » .

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعديا بالباء إلى انتفاء أقبل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه ، فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عسا فوقه . وتنكير « شيء » للتحقير . والمسراد أقبل منا يجباب بنه من الكلام .

والاستثناء في " إلا كاسط كفيه " من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة والاستجابة . لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال باسط . والمعنى : لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حال لداع ومستجيب كحال باسط كفيه إلى الماء . وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فيؤول إلى نني الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح والكناية .

والسراد بـ " بـاسط كفيـه " من يغترف مـاء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين إذ السـاء لا يستقر فيهمـا . وهذا كما يقـال : هو كـالقـابض على الماء . في تمثيـل إضاعة المطـوب . وأنشد أبـو عبيدة :

فأصبحت فيمما كان بيني وبينها •ن الود مشل القابض الماء باليد و (إلى) للانتهاء لدلالة «باسط» على أنه مد إلى الماء كفيه مبسوطتين.

واللام في "ليبلغ » للعلة . وضمير "يبلغ » عائد إلى الماء . وكذلك ضمير " هــو » والضمير المضاف إليــه في " بــالغه » للفم .

والكلام تمثيلية . شبه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجاب نفعهم وعدم استجابة الأصنام لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سعيه وتعبه باطلا مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه .

وجملة « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » عطف على جملة « والذين يدعون من دونه » لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي . فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإجابة وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كنياية وتمليح . واشتمل ذلك أيضا بالكنياية على خيبة الداعي .

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبنينه بالكناية . فباختلاف الغرض والأسلوب حَسُن العطف، وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرُها وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى .

والضلال: التلف والضياع. و(في) للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في الوصف، أي إلا ضائع ضَياعـا شديدا.

﴿ وِللهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلِـُلْهُمْ بَالْغُدُوِّ وَالْآصَـالِ ﴾

عطف على جملة «له دعوة الحق» أي له دعوة الحق وله يسجد من في السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية ، فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون الباطلة ، وأما السجود وهو الهويّ إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص الله به على الإطلاق ، لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له ، والمشركين لا يسجدون لله في بعض الأحوال .

وعدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العلَم تبعا للأسلوب السابق في افتتاح الأغراض الأصلية .

والعموم المستفاد من (من) الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكائرة .

والمقصود من «طوعا وكرها» تقسيم أحوال الساجدين . والمراد بالطوع الانسياق من النفس تقرّبا وزُلفى لمحض التعظيم ومحبة الله . وبالكره الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى «ثم إذا مسكم الضرّ فإليه تجأرون» . ومنه قولهم : مُكره أخُوك لا بطل ، أي مضطر إلى المقاتلة .

وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر بـه بعضهم فهو بعيد عن الغرض كمـا سيأتـي .

والظلال : جمع ظل ، وهو صورة الجسم المنعكس إليه نــور .

والضمير راجع إلى « من في السماوات والأرض » مخصوص بالصالح لـه من الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة . وهو عطف على « من » . أي يسجد من في السماوات وتسجد ظلالهم .

والغدُّوَّ : الزمان الذي يغدو فيه الناس ، أي يخرجون إلى حوائجهم : إما مصدرا على تقديـر مضاف . أي وقت الغدو . وإما جمع غُدوة . فقد حكى جمعها على غُدوَّ . وتقدم في آخر سورة الأعراف .

والآصال : جمع أصيل . وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء . والمقصود من ذكرهمـا استيعـاب أجزاء أزمنـة الظل.

ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية، فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وتوع الساجد ، فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنام فقد جعل الله مشاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال ، ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا كالماء لم يظهر الظل عليه بينا ، فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقتها دقة بديعة . وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة ، منها : أن تكون رموزًا دالة على انفراده تعالى بالإلهية ، وعلى حاجة المخلوقات إليه ، وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نبوعه مختص بالكفران دون الحيوان .

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيـه لـدقــائق الصنـع الإلهي كيف جــاء على نظــام مطرد دال بعضه على بعض . كمــا قيــل :

## وفي كل شيء لـه آيـة تـدل على أنـه الـواحــد

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها وأكثر الأصنام، في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلل في البيوت.

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن . وهي السجدة الثنانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء . ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعًا بإيقاعه السجود . وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى .

﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَا وَاتَ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَتُمْ مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾

لما نهضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من قوله «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» وقوله «وهو الذي مد الأرض » وقوله «الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وقوله «هو الذي يريكم البرق » الآيات ، وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله «له دعوة الجق » وقوله «ولله يسجد من في السماوات» إلى آخرها لاجرم تهيئا المقام لتقرير المشركين تقريراً لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة ، ثم لتقريعهم على الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا تجرع مرارته ، لذلك استونف الكلام وافتتح بالأمر بالقول تنويها بوضوح الحجة .

ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قباً المستفهم. وهذا كثير في القرآن وهو من بديع أساليه. كقوله «عم يتساءلون عن النبأ العظيم». وتقدم عند قوله تعالى «قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة » في سورة الأنعام.

وإعادة فعل الأمر بالقول في « قُل أفاتخذتم من دونه أولياء » الذي هو تفريع على الإقرار بأن الله ربّ السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة الواضحة .

فالاستفهام تقرير وتوبيخ وتسفيه لـرأيهم بناء على الإقرار المسلّم. وفيه استدلال آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلهية فبإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يُحتاج إلى الاستفهام عنه .

وجملة « لا يملكون » صفة لـ « أولياء » . والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة فبإنهم إن تـدبـروا علمـوهـا وعلمـوا أن من كـانت تلك صفتـه فليس بـأهـل لأن يعبـد .

ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَرا ولا نفعا» في سورة العقود . وفي الحديث » أو أمليك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة » .

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم لأن شأن الضرّ أنه أقـرب للاستطاعة وأسهل. ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ٱلظُّلُمَـٰتُ وَالنِّـورُ ﴾

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام لأن ما قبله إبطال لاستحقاق آلهتهم العبادة . وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله على أهل الشرك ، ذلك أن قوله «قل من ربّ السماوات والأرض قل الله» تضمن أن الرسول – عليه السلام – دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال الظلمات والنور .

ونفي التسويـة بين الح الين يتضمن تشبيهـا بـالحـالين وهذا من صيـغ التشبيـه الهليـغ .

و (أم) للإضراب الانتقالي في التشبيـه . فهي لتشبيه آخر بسنزلة (أو) في قول ــــــد :

أوْ رَجْعُ واشمـة أسف نـؤورهـا

وقوله تعالى « أو كصيب من السماء » .

وأظهر حرف (هل) بعد (أم) لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام . وذلك ليس مما تغني فيه دلالـة (أم) على أصل الاستفهام ولذلك لا تظهـر الهمـزة بعـد (أم) اكتفاء بدلالـة (أم) على تقدير استفهام .

وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قولـه تعـالى وجعل الظلمـات والنور » في أول سورة الأنعـام .

واختير التشبيه في المتقابلات العَمَى والبصر . والظلمة والنور . لتمام المناسبة لأن حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك

المبصرات . وحمال المؤمنين كحمال البصر في العام وكحمال النور في الإفعاضة والإرشاد .

وقرأ الجمهور «تستوي الظلمات» بفوقية في أولـه مراعاة لتـأنيث الظلمات . وقرأ حمزة ، والكسائي، وأبـو بكر عن عـاصم ، وخلف – بتحتيـة في أولـه وذلك وجه في الجمع غير المذكر السالم .

﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَلْبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللهُ خَلْقُ كُلُ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ قُلُ آللهُ خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾

(أم) للإضراب الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله ، أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا ، فالكلام بعد (أم) استفهام حذفت أداته لدلالة (أم) عليها . والتقدير : أم جعلوا لله شركاء . والتُفت عن الخطاب إلى الغيبَة إعراضا عنهم لما مضى من ذكر ضلالهم .

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط . فالمعنى : او جعلوا لله شركاء يخلقون كما يَخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة . أي فلا عذر لهم في عبادتهم . فجملة «خَلقوا» صفة لـ «شركاء» .

وشيئه جملة « كخلقه » في معنى المفعول المطلق ، أي خلقوا خلقا مثل مـّـا خلق الله . والخلق في الموضعين مصدر .

وجملة « فتشابه » عطف على جملة « خلقوا كخلقه » فهي صفة ثانية لـ « شركاء » . والرابط اللام في قوله « الخلق » لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه . والتقدير : فتشاب خلقهم عليهم . والوصفان هما مصب التهكم والتغليط .

وجملة «قل الله خالق كل شيء » فذلكة لما تقدم ونتيجة لـه ، فإنه لما جـاء الاستفهام التوبيخي فـي «أفاتخذتم من دونـه أوليـاء » وفـي «أم جعـلوا

لله شركاء خلقوا كخلقه » كان بحيث ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا. وأنهم لا يخلقون كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى. وأن الله خالق كل شيء، وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم « كل شيء » وأن الله هو المتوحد بالخلق . القهار لكل شيء دونه . ولتعين موضوع الوحادة ومتعلق القهر حادف متعلقهما . والتقدير: الواحد بالخلق القهار للموجودات .

والقهر: الغلبة . وتقدم عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عبـاده » في سورة الأنعــام .

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلْسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ابْتغِآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَلْع زَبَدُ مِّنْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَلْطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَ مُكْتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ فَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ فَيَدْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾

جملة «أنزل من السماء ماء» استئناف ابتدائي أفاد تسجيل حرمان المشركين من الانتفاع بـدلائـل الاهتـداء التي من شأنهـا أن تهـدي من لم يطبع الله على قلبـه فـاهتـدى بهـا المؤمنـون .

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتضع فريق بما فيه من مضار. وجيء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة . فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله « كذلك يضرب الله الحق » المخ .

شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي بمه النفع والحياة من السماء. وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمسر على مختلف الجهات فهو يَمرَ على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كُل بقدر سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زَبَدا. وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء، فيذهب النزيد غير منتفع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقي.

ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به من دخل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم ويمر على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المعرضون ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأخذون منه ما يثير لهم شبهات وإلحاداً . كقولهم «هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد » . ومنه الأخذ بالمتشاب قال تعالى « فأما الذين في قلوبهم زينغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » .

شبه ذلك كله بهيئة نـزول الماء فـانحد اره عـلى الجبـال والتـلال وسيلانـه في الأودية على اختلاف مقـاديـرهـا. ثم مـا يدفع من نفسه زبـدا لا ينتفـع بـه ثم لم يلبث الـزبـد أن ذهـب وفنـي والمـاء بقـي في الأرض للنفع.

ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما تـرتب على إنزال الماء بـالعطف بفاء التفريع في قوله «فسألتُ» وقوله «فاحتمل». فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل.

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبت الكلأ والعُسُبَ الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت المناء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا

وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعـَـان لا تسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثـَل من فقـه في ديـن الله ونفعه مـا بعثني الله بـه فعـَاـِم وعلـّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبـل هـُـدى الله الذي أرساتُ بـه ، .

والأوفية: جمع الـوادي. وهو الحفير المتسع الممتاء من الأرض الذي يجري فيه السيل . وتقدم في سورة بـراءة عناء قولـه تعـالى « ولا يقطعـون واديـا إلاّ كُتب لهم » .

والقادر – بنتحتين – : التقدير ، فقوله ال بقدرها الله في موضع الحال من الودية المودية المودية الأودية على العبرة ، وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية ، وهذا الحال مقصود في التمثيل لأنه حال الصراف الماء لنفع لا ضر معه الأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام .

وأيضا هو دال على تفاوت الأودية في مقادير المياه . ولذلك حظ من التشبيه وهو اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله كاختلاف الأودية في قبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مصاب السيول . وقد تم التمثيل هنا .

وجملة « ومما تـوقـدون عليه في النيار ابتغـاء حليـة أو مـَــاع زَبـد مثلّه » معترضة بين جملـة « فـاحتمـل » الـخ وجملة « فـأمــا الـزَبَـد «الخ.

وهذا تمثيل آخر ورد استطرادا عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود، فقد كان لهم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخر، فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق فإنه يقذف زبدا ينتفي عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعا. وفي الحديث كما ينفي الكير

خبث الحديد ». فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب، كقوله تعالى « مَثَلُهُم كَمثُلُ النَّذِي استوقد نبارا » ثم قوله « أو كصيب من السماء » .

وأقرب إلى ما هنا قول ُ لبيد :

فتنازعاً سَبطاً يَطير ظِللُه كَدُّخان مُشْعَلَة يَشِب ضرامها مشمُولَة عُلْث بنابت عَرفتج كدُّخان نار سَاطع إسنامها

وأفاد ذلك في هذه الآية قوله « زبـد مثلـه » .

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأنة موضع اعتبار أيضا ببديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن فهو ناموس من نواميس الخلقة، فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه.

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – في وصف جهنم « فإذا فيها كلاليبُ مثل حَسك السعدان هل رأيتم حسك السعدان » .

وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى «ومما توقدون عليه في النار » لأنها أخصر وأجمع، ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة ، فلمو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا متحيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبد، فكان الإتيان بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع.

ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضًا يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعًا عن وكع النّاس بهما فيان اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف النّاس.

و ( من ) في قوله «و مما توقدون » ابتدائية .

و « ابتغاء حلية أو متاع » مفعول لأجله متعلق بـ « توقدون » . ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس . لشدة رغبتهم فيهما . والحلية : ما يتحلى به . أي يتزين وهو المصوغ .

والمتاع : ما يتمتع بـ وينتفع . وذلك المسكوك الذي يتعامل بـ النـاس من الذهب والفضة .

وقـرأ الجمهـور «تـوقـدون» ـ بفوقيـة في أولـه ـ على الخطـاب . وقرأه حمزة . والـكسائي . وحفص عن عــاصم . وخلف ــ بتحتيـة ــ على الغيبـة .

وجملة «كذلك يضرب الله الحق والباطل » معترضة · هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه ، أي مثل هذه الحالة يكون ضَرْب مثل للحق والباطل . فمعنى «يضرب » يبين ويُمثل . وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا» في سورة البقرة.

فحُدُ ف مضاف في قوله « يضرب الله الحق ». والتقديس : يضرب الله مَـثَـلَ الحق والبـاطل. لدلالـة فعل « يضرب » على تقديــر هذا المضاف .

وحــذف الجار من « الحق » لتنزيل الخاف اليه منزلــة المضاف المحذوف.

وقد علم أن الزبد مثل للباطل وأن الماء مثل للحق ، فارتقى عند ذلك إلى المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم ، وأن الفريق الثاني زائل بائد، كقوله « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين »، فصار التشبيه تعريضا وكناية عن البشارة والنذارة . كما دل عليه قوله عقب ذلك « للذين استجابوا لربهم الحسني والذين لم يستجيبوا له » المنخ كما سيأتي قريبا .

فجملة « فأما الزبد » معطوفة على جملة « فاحتمل السيل زبد الرابيا » مفرّعة " على التمثيل . وافتتحت بـ (أما) للتوكيد وصرَ ف ذهن السامع إلى الكلام

ما فيه من خفي البشارة والنذارة . ولأنه تمام التمثيل . والتقديس : فذهب المزبد جُفاء ومكنت ما ينفع الناس في الأرض .

والجُمَاء : الطريح المرميُّ . وهذا وعيد للمشركين بـأنهم سيبيدون بـالقتل ويبقى المؤمنـون .

وعبر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس . وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى « إن الأرض يرثها عبادي الصالحون » .

واكتفي بذكر وجمه شبه النافع بمالماء وغير النافع بمالزبد عن ذكر وجمه شبّه النافع بمالذهب أو الفضة وغير النافع بـزبدهمـا استغنـاء عنـه.

وجملة «كذلك يضرب الله الأمثال» مستأنفة تذييلية لما في لفظ «الأمثال» من العموم. فهو أعم من جملة «كذلك يضرب الله الحق والباطل» لدلالتها على صنف من المثل دون جميع أصنافه فلما أعقب بمثل آخر وهو «فأما الزبد فيذهب، جفاء» جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضا توكيد جملة «كذلك يضرب الله الحق والباطل» لأن العام يندرج فيه الخاص.

فإشارة «كذلك» إلى التمثيل السابق في جملة «أنزل من السماء ماء» أي مثل ذلك الضرُّب البديع يضرب الله الأمثال، وهو المقصود بهذا التذييل.

والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل، وما فيه من المواعظ والعبر، وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية، وإلى بلاغة القرآن وإعجازه، وذلك تبهيج للمؤمنين وتحد للمشركين، وليعلم أن جملة « فأما الزبد فيذهب جفاء » لم يؤت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع بل ولضرب المثل، فيعلم الممثل له بطريق التعريض بالمشركين

والمؤمنين، فيكون الكلام قد تم عند قوله « كذلك يضرب الله الأمثال » كما هو شأن التذييل .

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوْا بِهِ أَوْلَكُ لَهُمْ شُوَءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْ وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ أُولَتَ لِكُ لَهُمْ سُوّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْ وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمِهَادُ ﴾

استثناف بيماني لجملة «كذلك يضرب الله الأمثال» . أي فعائدة هذه الأمثال أن للذين استجمابوا لربهم حين يضربهما لهم الحسني إلى آخره .

فمناسبته لما تقدم من التمثيليين أنهما عائدان إلى أحوال المساميين والمشركين. ففي ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن المؤمنيين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فجوزوا بالحسنى، وأما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال، قال تعالى «وما يعقلها إلا العالمون »، فكان جزاؤهم عذابا عظيما وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. فمعنى «استجابوا لربهم» استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره.

وقول ه الحسنى » مبتدأ و «للذين استجابوا » خبره . وفي العدول إلى الموصولين وصلتيهما في قول ه «للذين استجابوا ـ والذين لم يستجيبوا لـ » » إيماء إلى أن الصلتين سببان لما حصل للفريقين .

وتقديم المسند في قولـه « للذين استجمابوا لربهم الحسنى » لأنـه الأهـم لأن الغرض التنويـه بشأن الذين استجمابوا مع جعـل الحسنى في مرتبة المسند إليه ، وفي ذلك تنويـه بهـا أيضا . وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله « لـو أن لهم مـا فـي الأرض جميعـا » فـي سورة العقـود .

وأتي بـاسم الإشارة في «أولئك لهم سوء الحساب » للتنبيـه على أنهم أحريـاء بمـا بعـد اسم الإشارة من الخبر بسبب مـا قبل اسم الإشارة من الصلـة.

و « سوء الحساب » ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب ، وأما أصل الحساب فهو حسن لأنه عــدل .

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِنِ رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾

تفريع على جملة «للذين استجابوا لربهم الحسنى » الآية. فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم الاستواء. كقولمه «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ».

واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء ظاهر ببّن فأشبه الأعمى . فالكاف للتشابه مستعمل في التماثل. والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمّي. ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة « والذي أنزل إليك من ربك الحق — إلى — يؤمنون » .

وجملة «إنما يتذكر أولوا الألباب » تعليل للإنكبار الذي هو بمعنى الانتفاء بأن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهبلا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب أي العقول.

والقصر بـ (إنـمـا) إضافي ، أي لا غيرُ أولـي الألبـاب . فهو تعريض بـالمشركين بـأنهم لا عقـول لهم إذ انتفت عنهم فـائـدة عقولهم . والألباب : العقـول . وتقدم في آخـر سورة آل عمران .

﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْ ٱللهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓ عَلَّا اللهِ اللهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓ الْحَسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُواةَ وَأَنفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَلَا لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ أُولَةُ لَيْكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾

يجوز أن تكون «الآدين يؤهنون» ابتداء كلام فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما أفادت الجملة التي قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي ليظهر أن نفي التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك النفي المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي مؤيد بالحجة، وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيدا تعليلا لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين، فيكون قوله «الذين يوفون » مسندا إليه وكذلك ماعطف عليه، وجمعه أولئك لهم عقبى الدار » مسندا إليه وكذلك ماعطف عليه، وجمعه أولئك لهم عقبى الدار » مسندا.

واجتلاب اسم الإشارة «أولئك لهم عقبى الـدار» للتنبيـه على أن المشار إليهم جديـرون بمـا بعد اسم الإشارة من أجـُل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة . كقوله تعـالى «أولئك على هدى من ربهم «في أول سورة البقرة .

ونظير هذه الجملة قولـه تعـالى « اللّذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرّ مكـانا وأضل سبيلا » من قولـ، « ولا يـأتونك بمثل إلا جئنـاك بــالحق وأحسنَ تفسيرا » وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنـزل حق بما لهم من صفـات الكمـال الهـوجبـة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله « والذين ينقضون عهد الله – إلى قوله ولهم سوء الـدار » .

والوفاء بالعهد: أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد: الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد .

ويجوز أن يكون « اللذين يموفون بعهد الله » نعتما لقول ه أولوا الألباب » وتكون جملة « أولئك لهم عقبى الدار » نعتما ثمانيما. والإتيمان بماسم الإشارة للغرض المذكور آنفها .

وعهد الله مصدر مضاف لمفعوله . أي ما عاهدوا الله على فعله ، أو من إضافة المصدر إلى فاعله . أي ما عهد الله به إليهم وعلى كلا الوجهين فالمصراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إليه بقوله « وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى « . وتقدم في سورة الأعراف . فذلك عهده م ربهم . وأيضا بقوله « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني » . وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره . فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله .

وذلك أمر أو دعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلده ذريته. واستمر اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل التوحيد. ولأنه بذلك العهد قد أو دع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية المن تأمل وأسام للدليل ، ولكن المشركين أعرضوا وكابروا

ذلك العهد القائم في الفطرة، فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له. ولذلك عطفت جملة « ولا ينقضون الميثاق » على جملة « يـوفـون بعهد الله » .

والتعريف في «الميشاق» يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان.

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرةما بينه وبين عهد الله . وتلك هي مسوغة عطف «ولا ينقضون الميثاق» على «يوفون بعهد الله» مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي ضدها . وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال . فعطفُ التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص .

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفي النقض متحدا المعنى. وابتدىء من الصفات بهذه الخصاة لأنها تنىء عن الإيمان والإيمان أصل الخيرات وطريقها . ولذلك عطف على « يدوفون بعهد الله » قوله « ولا ينقضون الميثاق ؛ تحذيرا من كل ما فيه نقضه .

وهذه الصلات صنمات لأولى الألباب فعطفها من بباب عطف الصفيات للموصوف الواحد. وليس من عطف الأصناف. وذلك منال العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفرّاء في معاني القرآن:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

فالمعنى: اللذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض لاتتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين بتلك الفضائل. فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضد. ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في الفضل.

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة . للدلالة على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بها . ولدفع توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات .

فالمراد به «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ما يصدق على الفريق الذين يوفون بعهد الله .

ومناسبة عطفه أن وصُل ما أمر الله به أن يوصل أثر من آثـار الوفـاء بعهد الله وهو عهد الطـاعة الداخـل في قولـه « وأن اعبدونـي هذا صراط مستقيم » في سورة يس .

والوصل: ضم شيء لشيء. وضده القطع. ويطاق مجازا على القُرب وضده الهجر . واشتهر مجازا أيضا في الإحسان والإكرام ومنه قولهم. صلة الرحم. أي الإحسان لأجل الرحم. أي لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة ، وذلك النسب الجائي من الأمهات . وأطلقت على قرابة النسب من جانب الآباء أيضا لأنها لا تخلو غالبا من اشتراك في الأمهات ولو بعيد ن .

و « ما أمر الله به أن يوصل » عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها . فمنها آصرة الإيمان . ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم . وقد اتفق المفسرون على أنها مسراد الله هنا . وقد تقدم مثله عند قوله تعالى « وما يضل به إلا الفاسفين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » في سورة البقرة .

وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الدوصول « ما أمر الله به أن يدوصل » لما في الصلة من التعريض بأن واصلها آت بما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومن معه من المؤمنين وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم

وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قـومهم المشركين إلا عند مـا حـاربـوهم ونـاووهـم. وقوله «أن يسوصل » بدل من ضمير «به» ، أي ما أمر الله بسوصله. وجيء بهذا النظم لنزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية .

والخشية : خوف بتعظيم المخوف منه . وتقدمت في قولـه تعـالى « وإنهـا لكبيرة إلا على الخـاشعين » في سورة البقرة . وتطلق على مطلق الخوف .

والخوف : ظن وقوع المضرة من شيء . وتقدم في قولـه تعـالى « إلا أن يخـافـا ألاّ يقيمـا حـدود الله » في سورة البقـرة .

و « سوء الحساب » ما يحفّ بـ ه مما يسوء المحاسَب . وقد تقدم آنـــــا . أي يخـــافـــون وقوعــه عليهـــم فيتركون العمــل السيّء .

وجماءت الصلات والدنين يوفيون \_ والدنين يصلون ومما عطف عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار .

وجاءت صلة « والذين صَبَرُوا ابتغاء وجه ربهم » وما عطف عليها وهو « أقاموا الصلاة وأنفقوا » بصيغة المضيّ لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويسها بها لأنها أصول لفضائل الأعمال.

فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة ولذلك قال تعالى وإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقول تعالى « واستعينوا بالصبر » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » .

وأما الإنفاق فأصله الزكاة . وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت. ولها الحظ الأوفى من اعتناء الديـن بهـا . ومنهـا النفقـات والعطـايـا كلهـا . وهـي أهم

الأعمال . لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثـانيـا للصـلاة .

ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله «ويدرءُونَ بالحسنة السيئة » لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء مما يُحرص عليه لأن النّاس عرضة للسيّئات على تفاوت . فوُصف لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيّئات بالحسنات .

والقول في عطف « والـذين صبـروا » وفي إعـادة اسم الموصول كـالقـول في « والـذين يصلـون مـا أمـر الله بـه أن يوصل » .

والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى « واستعينوا بالصبر » في سورة البقرة. والمراد الصبر على مشاق أفعال الخير ونصر الديس .

و « ابتغاء وجه ربهم » مفعول لأجله لـ « صبروا » . والابتغاء : الطلب . ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطابُ بـه إقبالـه عند لقائه . وتقدم في قولـه تعـالى « ومـا تنفقـون إلاّ ابتغـاء وجـه الله » في آخـر سورة البقرة .

والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لالغرض آخر كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائـد ولاتقاء شماتـة الأعـداء.

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قبوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم بـالليـل والنهـار سرا وعلانيـة » أواخـر سورة البقرة .

والدرء: الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يُعد ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بأن يُتبع السيّئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيّئة. قال النّبيء - صلّى الله عليه وسلّم - « يا معاذ اتّق الله حيث كنت وأتبع السيّئة الحسنة تمحها ». وخاصة فيما بينه وبين ربه.

ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسان، قال تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه . وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض إلى استمرار الضر . قال تعالى في ذلك «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » .

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم فإن ذلك العدول حسنة درَّأت السيئة المعزوم عليها . قال النبيء - عليه الصلاة والسلام - : « من هم " بسيئة فلم يعملها كتبها الله لـه حسنة » .

فقد جمع « يكر رأون » جميع هذه المعاني ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد معاملة المُسيء بالإحسان كما أتبع في قوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن » في سورة فصلت . وكما في قوله « ادفع بالتي هي أحسن أعلم بما يصفون » في سورة المؤمنون .

وجملة «أولئك لهم عقبى الدّار » خبر عن « الدّين يوفون بعهد الله » . ودل اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف به المشار إليهم من الأوصاف ، كما في قوله «أولئك على هدى من ربهم » في أول سورة البقرة .

و « لهم عقبى الـدّار » جملـة جعلت خبـرا عن اسم الإشارة . وقـدم المجرور على المبتدأ للدلالـة على القصر ، أي لهم عقبى الـدار لا للمتصفين بـأضداد صفاتهم ، فهـو قصر إضافـى .

والعقبى : العاقبة . وهي الشيء الذي يعقبُ . أي يقع عقب شيء آخـر . وقـد اشتهـر استعمالهـا في آخرة الخير . قـال تعـالى « والعـاقبـة للمُتـقين » . ولذلك وقعت هنـا في مقـابلـة ضدهـا في قـولـه « ولهم سُوء الـدـّار » .

وأما قوله ﴿ وعقبي الكافريـن النَّارِ ﴿ فَهُو مَشَاكُلَةً كُمَّا سَيَّأَتِي فِي آخـر السورة

عند قولـه « وسيعلم الكافـر لمن عقبى الـدّار » . وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعـالى « ومن تكون لـه عـاقبـة الـدّار » في سورة القصص فقد زدتـه بيـانـا .

وإضافتها إلى «الدار» من إضافة الصفة إلى الموصوف . والمعنى : لهم الدار العاقبة . أي الحسنة .

﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِّن آابَ آئِهِمْ وَأَزْوَ جَهِمْ وَأَزْوَ جَهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَاتِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهُم مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهُم مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾

« جنات عدن » بدل من « عُقبى الدّار » . والعدّن : الاستقرار . وتقدم في قوله « ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة .

وذكر «يدخلونها» لاستحضار الحالة البهيجة . والجملة حال من « جنات » أو من ضمير « لهم عقبى الدار » ، والواو في « ومن صلح من آ بائهم » واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحقوا دم به ، فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » الآية لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب مضاعف .

وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح ممن تحققت فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه . وما ذكر الله هذا إلا ليهذه البشرى كما قبال الله تعالى « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريباتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ».

والآباء يشمـل الأمهـات على طريقـة التغليب كمـا قـالـوا : الأبـوين .

وجملة « والملائكة يدخلون عليهم من كلّ بـاب » عطف على « يـدخلونهـا » فهي في موقع الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه بيهم. فـإن تردد رسل الله عليهم مظهـر من مظـاهـر إكرامـه .

وذكر « من كل باب » كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة ". ذلك أن هذا الدخول لما كنان مجلبة مسرة كان كثيراً في الأمكنة . ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم. فكأنه قيل من كل باب في كل آن .

وجملة «سلام عليكم » مقلول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاما من الداخلين . وهذا تحيلة يقصد منها تأنيس أهل الجنلة .

والباء في « بما صبرتم » للسبية. وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو « عليكم » . والتقدير : نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم . ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد من المقام . أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم .

والمراد: الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بـأموالهم وأنفسهم.

وفرع على ذلك « فنع عقبى الدار » تفريع ثناء على حسن عاقبتهم . والمخصوص بالمدح محذوف لـدلالـة مقام الخطاب عليه. والتقدير : فنعم عقبى الـدار دارُ عُقبًاكم . وتقدم معنى « عقبى الـدار » آنـفا .

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوُلَ لَئِمُ لَهُمُ اللَّمْنَةُ ولَهُمْ سُوَءُ الدَّارِ ﴾ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوَءُ الدَّارِ ﴾

هذا شرح حال أضداد الذين يتوفيون بعهد الله ، وهنو ينظر إلى شرح مجمل قبوله « كمّن هنو أعمى » . والجملة معطوفة على جملة « الّذين يتوفيون » . ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفياء به .

وزيادة « من بعد ميشاقه » زيادة في تشنيع النقض ، أي من بعد تـوثيــق العهد وتــأكيده .

وتقدم نظير هذه الآية قبوله تعالى « وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض » في أوائيل سورة البقرة .

وجملة « أولئك لهم اللّعنـة » خبر عن « والّـذين ينقضون »، وهي مقــابل جملة « أولئك لهم عقبى الــدّار ».

والبعـد عن الرحمـة والخزيُّ وإضافة سوء الـداركـإضافة عقبى الدار . والسوء ضد العقبــي كمـا تقـدم .

﴿ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاوِةِ الدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾

هذه الجملة مستأنفة استثنافًا بيانيًا جوابًا عما يهجس في نفوس السامعين من المؤمنين والكافريـن من سماع قولـه « أولئك لهم اللّعنـة ولهم سوء الـدار » المفيد أنهم مغضوب عليهم ، فأما المؤمنون فيقولون : كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغيانا وكفرا وهلا عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة ، وذلك مثل قول موسى – عليه السلام – « ربنا إنك آتيت فرعون وملأه وينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » ، وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة . فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمة متصلة بأسباب العيش في الدنيا ، ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده في الآخرة . ولذلك جاء التعميم في قوله « لمن يشاء » ، ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد .

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله «الله يبسط» تقوية للحكم وتأكيدا، لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السكاكي في أمثاله. وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك، أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر.

والبسط : مستعـار للكثرة وللـدوام . والقـدّر : كنـايــة عن القلــة .

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجها إليهم .

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقبل من أن يفهموا هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحُوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة ، فالفرح المذكور فرحُ بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن قارون «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » ، فالمعنى فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة . وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر الآخرة أيضا بقوله «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » .

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق ، فالكلام من إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها .

و (في) ظرف مستقرِ حال من «الحياة الدنيا». ومعنى (في) الظرفية المجازية بمعنى المقايسة ، أي إذا نُسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، وتقدم عند قوله « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » في سورة براءة .

والمتاع : ما يتمتع به وينقضي . وتنكيره للتقليل كقوله « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل » .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنُزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللهُ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾

عطف غرض على غرض وقصة على قصة والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم «اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر »، فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل ، فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادر على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين . وكل ذلك لاحق بقوله «وإن تعجب فولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » ، وعود إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول \_ صلى الله عليه من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، ولهذا أطيل الكلام على هدى القرآن عقب هذه الجملة .

ولذلك تعين أن موقع جملة «إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» موقع الخبر المستعمل في تعجيب الرسول – عليه الصلاة والسلام – من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة.

## وتحت هذا التعجيب معان أخسرى :

أحدها : أن آيات صدق النبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ واضحة لـولا أن عقولهم لم تــدركهــا لفساد إدراكهم .

الثاني : أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا، كما قال تعالى «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأوّلون و آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ».

الثالث: أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق على المشيئة في قوله «يضل من يشاء» منها ما يُومىء إليه قوله في مقابله «ويهدي من أناب». وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا، وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام – أن يجيب به عن قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه» بأن يقول «إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب»، وأن ذلك تعريض بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب.

والإنابة: حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهـور دلائلـه لأن النفس تنفر من الحق ابتـداء ثم ترجع إليـه، فـالإنـابة هنـا ضد النفـور. ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئِنِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

استثناف اعتراضي مناسبته المُضادة لحال الذين أضلهم الله ، والبيان لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا هو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله ، وهو القرآن ، لأن قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه » يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله ، ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء ، والتعريض ضد ذلك لأولئك ، فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين . ولذلك لم يجعل «الذين آمنوا » بدلا من «من أناب» لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة «وتطمئن قلوبهم » ولا عطف «وعملوا الصالحات » على الصلة الثانية ، ف « الذين آمنوا » الأول مبتدأ ، وجملة « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » معترضة ، و « الذين آمنوا » الثاني بدل مطابق من « الذين آمنوا » الأول ، وجملة « طوبى لهم » خبر المبتدأ .

والاطمئنان : السكون . واستعير هنا لليقين وعدم الشك . لأن الشك يستعار لـه الاضطراب . وتقدم عند قولـه تعـالى « ولـكن ليطمئن قلبـي » في سورة البقرة .

و « ذكر الله » يجوز أن يراد به خشية الله و مراقبته بالوقوف عند أمره ونهيمه . ويجوز أن يراد به القرآن قال » وإنه لذكر لك ولقومك » . وهو المناسب قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا « لولا أنزل عليه آية من ربه » . وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة النرمر « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » . أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب . وقوله في آخرها « ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » .

والذكر من أسماء القرآن . ويجوز أن يراد ذكر الله بـاللسـان فـ إن إجـراءه على اللسان ينبـه القلـوب إلى مراقبتـه . وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايستيه بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك قلوبهم ، قال تعالى « بـل قلـوبهم في غمرة من هـذا » .

واختير المضارع في « تطمئن » مرتين لدلالتـه على تجدد الاطمئنـان واستمراره وأنـه لا يتخلله شك ولا تـردد .

وافتتحت جملة «ألا بذكر الله » بحرف التنبيه اهتماما بمضمونها وإغراء بوعيه . وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف «القلوب» من التعميم . وفيه إثارة الساقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوبهم ،كأنه يقول : إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم .

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن ، وهي بـوزن البُـشرى والزلفى ، قلبت يـاؤهـا واوا لمنـاسبـة الضمـة ، أي لهـم الخير الكـامل لأنهم اطمـأنت قلـوبهم بـالذكـر ، فهم في طيب حال : في الدنيـا بالاطمئنان ، وفي الآخرة بـالنعيم الدائـم وهو حسن المئـاب وهو مرجعهم في آخـر أمرهم .

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخرُ أمرهم وقرارهم كما أن قرار المسرء بيئته يسرجع إليه بعد الانتشار منه . على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح من أمر الله . أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى المخلد رجوع إلى عالمها الأول . وهذا مقابل قوله في المشركين « ولهم سوء الدار » .

والـلام في قولـه " لـهـم " للملك .

﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةً قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَهَا أُمَمُّ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَلْنِ فَيَالُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَلْنِ قُلُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ قُلُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾

هذا الجواب عن قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه» لأن الجواب السابق بقوله «قل إن الله يضل من يشاء » جواب بالإعراض عن جهالتهم والتعجب من ضلالهم وما هنا هو الجواب الراد تلقولهم . فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول . ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة «قل إن الله يضل من يشاء» . وأياما كان فهي بمنزلة البيان لجملة القول كلها ، أو البيان لجملة المقول وهو التعجب .

وفي افتتاحها بقوله «كذلك » الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب من ضلالتهم إذ عملوا عن صفة الرسالية .

والمشارُ إليه : الإرسال المأخوذ من فعل «أرسلناك». أي مثل الإرسال البين أرسلناك ». أي مثل الإرسال البين أرسلناك . فالمشبه به عين المشبة . إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين منا وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في سورة البقرة .

ولما كان الإرسال قد علق بقوله « في أمة قد خات من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » صارت الإشارة أيضا متحملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرساين ، أي ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك . كقوله « قبل ما كنت بدعا من الرسل » وقبوله « وما أرسلنا قبلك من المرسكين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » لإبطال توهم المشركين أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لما لم يأتهم بما سألوه فهو غير مرسك من الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله « ولو أن قرآنا سيرت

به الجبال » الآيمات . ولذلك أردفت الجملة بقوله « لتتلو عليهم الذي أوحيما الله » .

والأمَّة : هي أمَّة الدعسوة « فمنهم من آمن ومنهم من كفر » .

وتقدم معنى «قد خات من قبلها أمم » في سورة آل عمران عند قوله «قد خلت من قبلها أمم » التعريض خلت من قبلها أمم » التعريض بالوعيد بمثل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها .

وتضمن لام التعليل في قول « لتتلو عليهم » أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات .

والتلاوة : القراءة . فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن ، كقوله «وأن أتْلُوَ القرآن فمن اهتدى فإنـمـا يهتدي لنفسه » الآيـة .

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين ومقابلة قوله « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ». وقد جاء ذلك صريحا في قوله « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » . وقال النبيء – صلى الله عليه وسلم – « ما من الأنبياء نبيء إلا أوتي من الآيات ما ميله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى » .

وجملة «وهم يكفرون بالرحمان» عطف على جملة «كذلك أرسلناك»، أي أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم ، فالضمير عائد إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى «أمة» لأن الأمة منها مؤمنون .

والتعبيـر بـالمضارع في «يكفرون» للـدلالـة عـلى تجدد ذلك واستمـراره. ومعنى كفرهم بـالله إشراكهم معه غيره في الإلهيـة ، فقد أبطلـوا حقيقـة الإلهيـة فكفروا بـه. واختيار اسم « الرحمان » من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد لأنهم أنكروا أن يكون الله رحمان . قال تعالى « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » في سورة الفرقان ، فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم : جحد الوحدانية ، وجحد اسم الرحمان ؛ ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول – عليه الصلاة والسلام – وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدًى ورحمة للناس . وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا تكسب هد يدًا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها .

قال مقاتل وابن جريج: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتباب الصاح فقال النبي – صاتى الله عليه وساتم – للكاتب « أكتب بيسم الله الرّحمن الرحميم » فقال سهيل بن عَمرو: ما نعرف الرحمان إلا صاحب اليمامة، يعني مسيلمة، فقال النبي – صلى الله عليه وساتم – « أكتب باسمك اللهم ». ويبعده أن السورة مكية كما تقدم.

وعن ابن عبـاس نزلت في كفـار قريش حين قـال لهم النبي – صلى الله عليه وسلم – « اسجـدوا للـرحمـان قـالـوا ومـا الرحمـان » فنـزلت .

وقد لقن النّبيء – صلّى الله عليه وسلّم – بإبطال كفرهم المحكي إبطالا جامعا بأن يقـول « هو ربّي » ، فضمير « هو » عائد إلى « الرحمان » بـاعتبـار المسمى بهذا الاسم ، أي المسمى هو ربّي وأن الرحمـان اسمـه .

وقوله « لا إله إلا هـ و ابطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره . وهذا مما أمر الله نبية أن يقوله ، فهو احتراس لـرد قولهم : إن محمدًا – صلى الله عليه وسلم – يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان، فكان قوله « لا إله إلا هـ و « دالا على أن المدعو بالرحمان هو المدعو بالله إذ لا إله إلا إله واحد . فليس قوله « لا إله إلا هو » إخبارا من جانب الله على طريقة الاعتراض .

وجملة «عليه تـوكات وإليـه مـَتـاب » هـي نتيجـة لـكونـه ربـّـا واحـدا . ولـكونهـا كـالنتيجـة لذلك فصلت عن التي قبلهـا لمـا بينهمـا من الاتـّصال .

وتقديم المجرورين وهما (عليه) و (إليه) لإفادة اختصاص التوكل والمتاب بالكون عليه . أي لا على غيره . لأنه لمّا توحّد بالربوبية كان التوكل عليه ، ولما اتّصف بالرحمانية كان المتاب إليه . لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده .

والمتناب: مصدر ميمني على وزن مفعل ، أي التوبة ، يفيد المبالغة لأن الأصل في المصادر الميمية أنها أسماء زمان جعلت كنباية عن المصدر ، ثم شاع استعمالها حتى صارت كالصريبح .

ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله بـه عُدّي المتاب بحرف (إلى).

وأصلُ « مَتَابِ » متابي – بإضافة إلى ياء المتكلم – فحذفت الياء تخفيفًا وأبقيت الكسرة دليـلا على المحذوف كمـا حذف في المنـادى المضاف إلى اليـاء.

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجَبِالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْسُ ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾

يجوز أن تكون عطفا على جملة «كذلك أرسلناك في أمة » لأن المقصود من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل — عليهم السلام — كما أشار إليه صفة «أمة قد خلت من قبلها أمه »، فتكون جملة «ولو أن قرآنا » تتمة للجواب عن قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه ».

ويجوز أن تكون معترضة بين جملة « قل هو ربتي » وبين جملة « أفَّمن هـو قائم على كل نفْس » كما سيأتي هنالك . ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفا على جملة « هو ربتي لا إلـه إلا هـو » .

والمعنى : لمو أن كتابا من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية فكانت مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك ولكن لم يكن قرآن كذلك ، فهذا القرآن لا يتطاب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية .

وجواب (لـو) محذوف لـدلالـة المقـام عليـه . وحذفُ جواب (لـو) كثير في القرآن كقولـه « ونـو تـرى إذ وقفوا على النّار » وقوله « ولو ترى إذ المجرمون نـاكسوا رؤوسهم » .

ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم ، إذ لم يهتدوا بهدي القرآن ودلائله و الحال لو أن قرآنا أمر الجبال أن تسير و الأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك ولكن ذلك ليس من شأن الكتب، فيكون على حد قول أبنى بن سلامتى من الحماسة :

ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطير

ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين المخوارق المفروضة ما رواه الواحدي والطبري عن ابن عباس: أن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبيء – صلتى الله عليه وسلم – فقالوا: لو وسعّت لنا جبال مكة فسيرتها حتى تتسع أرضنا فنحتر ثها فإنها ضيقة، أو قرّب إلينا الشام فإنا نتجر إليها، أو أخرج قصيا نكلمه.

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى»، فكان في ذكر

هذه الأشياء إشارة لل إلى تهكمهم . وعلى هذا يكون «قطعت به الأرض » قطعت مسافات الأسفار كقوله تعالى «لقد تقطع بينكم » .

وجملة «بل لله الأمر جميعا » عطف على « ولو أن قرآنا » بحرف الإضراب ، أي ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل محدّث فهو الذي أنزل الكتباب وهو الذي يخلق العجائب إن شاء ، وليس ذلك إلى النبيء – صلى الله عليه وسلم – ولا عند سؤالكم . فأمر الله نبيئه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم . لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم ، فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قررآن يتأتى به مثل ما سألوه .

ومشل ذلك قول الحجاج للقبعثرى : لأحملنك على الأدهم (يريد القيد) . فأجابه القبعثرى بأن قال : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ، فصرفه إلى لمون فسرس .

والأمر هنا : التصرف التكويني . أي ليس القرآن ولا غيره بمكوّن شيئًا مما سألتم بـل الله الّـذي يكوّن الأشيـاء .

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف بـ (بـل) من طرق القصر ، فالـلام في قوله « الأمر » للاستغراق ، و « جميعا » تأكيد له . وتقديم المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد بـ (بـل) العـاطفة .

وفرع على الجملتين ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسُ الذَيْنُ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ الله لَهَـدَى النَاسُ جميعًا ﴾ استفهامًا إنكاريًا إنكارًا لانتفاء يَأْسُ الذَيْنُ آمَنُوا ، أي فهم حقيقون بـزوال يـأسهم وأن يعلموا أن لـو يشاء الله لهـدى الناس جميعًا .

وفي هذا الكلام زيادة تقريـر لمضمـون جملة «قـل إن الله يضل مـن يشاء ويهدي إليه من أنـاب». واليأس بمعنى يوقن ويعلم ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع (أن) المصدرية ، وأصله مشتق من الياس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث ، فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى الياس معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة ، ومنه قول سُحيم بن وتيل الرياحي: أقول لهم بالشعب إذ يَيْسَرُونني ألم تأيسوا أني ابن فارس زهدم وشواهد أخرى .

وقد قيل: إن استعمال يئيس بمعنى علم لغة هوازن أو لغة بني وهبيل (فخذ من النخع سمي باسم جد) ، وليس هنالك ما يلجىء إلى هذا . هذا إذا جعل «أن لو يشاء الله» مفعولا له «ييأس» . ويجوز أن يكون متعلى «ياس» محذوفا دل عليه المقام . تقديره : من إيمان هولاء، ويكون «أن لو يشاء الله» مجرورا بلام تعليل محذوفة . والتقدير : لأنه لو يشاء الله لهدى الناس، فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله .

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ اللهِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتَرِيَ وَعْدُ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُخْلِفُ ٱللهِ عِنْ اللهَ لَا يُخْلِفُ ٱللهِ عَادَ ﴾ الميعَادَ ﴾

معطوفة على جملة «ولو أن قُرْءَ آنًا سُيرت به الجبال » على بعض الوجوه في تلك الجملة. وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن، وتهكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به، فهددوا بما سيحل بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تنال الذين حلت فيهم وتخيف من حولهم حتى يأتي وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة.

واستعمال « لا ينزال » في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع ، فإذا كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مرض ، فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد لله . ولعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ».

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا المسلمين الّتي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجيء إليه .

والقارعة: في الأصل وصف من القرع . وهو ضرب جسم بجسم آخر . يقال : قرع البياب إذا ضربه بيده بحلقة . ولما كان القرع يحدث صوتا مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة صار القرع مجازًا للمباغتة والمفاجأة . ومثله الطرق . وصاغوا من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال ، وهو ما يؤول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة ، كما قالوا : داهية وكارثة ، أي نازلة موصوفة بالإزعاج فإن بغت المصائب أشد وقعا على النفس . ومنه تسمية ساعة البعث بالقارعة .

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها . وهي مثل الغارة والمكارثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها . أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم، فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة القتال . ولذلك لم يكن في الآية ما يال على أنها مما نزل بالمدينة .

ومعنى « بما صنعوا » بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيئهم . وأتبي في ذلك بـالموصول لأنـه أشمـل لأعمـالهم .

وضمير « تحل » عائد إلى « قارعة » فيكون ترديدا لحالهم بين إصابة القوارع ونبيا من أرضهم فهم في رعب منها وفزع .

ويجوز أن يكون « تحل » خطابا للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – أي أو تحـل أنتَ مع الجيش قريبًا من دارهم . والحلول : النيزول .

وتحُلُّ : بضم الحاء مضارع حَلَّ الـلازم. وقد التزم فيه الضم. وهذا الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال، وهو وجيه.

و "وعد الله " من إطلاق المصدر على المفعول ، أي موعود الله ، وهو مما توعدهم به من العذاب ، كما في قولمه " قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد " ، فأشارت الآية إلى استئصالهم لأنها ذكرت الغلب ودخول جهنم ، فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى . ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح .

وإتيان الوعد : مجاز في وقوعه وحلوله .

وجملة « إن الله لا يخلف الميعاد » تذييل لجملة « حتى يأتي وعد الله » إيذانا بأن إتيان الوعد المغيا به محقق وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع . والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين .

﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِيءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقِـابِ ﴾ ثُمَّ أَخَذتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقِـابِ ﴾

عطف على جملة «ولو أن قرءانًا سيّرت بـه الجبال » الـخ ، لأن تلك المُثُل الثلاثـة الّتي فرضت أريـد بهـا أمـور سألهـا المشركـون النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – استهزاء وتعجيزا لا لترقب حصولهـا .

وجاءت عقب الجملتين لم فيها من المناسبة لهما من جهة المُثل الّتي في الأولى ومن جهة الغاية الّتي في الثانية . وقد استهزأ قوم نوح به – عليه السلام – « وكُلّما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه » ، واستهزأت عاد بهود – عليه السلام – « فأسقط علينا كسفّا من السماء إن كنت من الصادقين » . واستهزأت ثمود بصالح – عليه السّلام – « قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة » ، واستهزأوا بشعيب – عليه السّلام – « قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » . واستهزأ فرعون بموسى – عليه السّلام – « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » .

والاستهزاء : مبالغة في الهزُّء مثل الاستسخار في السخرية .

والإملاء: الإمهال والتركُ مدة. ومنه واهجرني مليا ». وتقدم في قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم » في سورة الأعراف .

والاستفهام في « فكيف كان عقباب » للتعجيب

و «عقاب » أصله عقابي مشل ما تقدم آنفا في قوله « وإليه متاب » . والكلام تسلية للنبيء – صلّى الله عليه وساتم – والمؤمنين. ووعيد للمشركين .

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلهِ شُركَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَلْهِ مِنْ ٱلْقُولِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ بِظَلْهِ مِنْ الْقُولِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهام لها الصدارة . فتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم . فالفاء لتفريع الاستفهام

وليس الاستفهام استفهاما على التفريع ، وذلك هو الوجه في وقبوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام وهو رأي المحقيقين، خلافًا لمن يجعلون الاستفهام واردا على حرف العطف وما عَطفه .

فالفاء تفريع على جملة «قل هو ربتي لا إله إلا هو عليه توكلت » المجاب به حكاية كفرهم المضمن في جملة «وهم يكفرون بالرحمن »، فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين : كفرهم بالله، وإيمان النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالله .

ويجوز أن تكون تفريعا على جملة «ولو أن قرءانا سيرت به الجبال»، فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن، أي إن تعجب من إنكارهم آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلا لمن جعلوهم لله شركاء.

واعتُرض أثرَ ذلك برد سُؤالهم أن تُسيّر الجبال أو تُقطّع الأرض أو تُكلّم الموتى ، وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول — عليه الصلاة والسلام — ، نم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارى .

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة ، ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذف يدل عليه ما هو مذكور فيه ، أو يدل عليه السياق . والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله « وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربتي لا إله إلا هو » أي أن كفرهم بالرحمان وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من جعلوهم له شركاء ، أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله .

وماصدق «من هو قائم على كل نفس » هو الله الإله الحق الخالق المدبر .

وخبر « من هو قائم » محذوف دلت عليه جملة « وجعلوا لله شركاء » . والتقدير : أمن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة . دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة . والاستفهام إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ «شركاء». وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغنى اللبيب ، لأن هذا المقدر المدلول عليه بدليل خاص أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر : أم من ليس كذلك . وسيأتي قريبا بيان موقع « وجعلوا لله شركاء » .

والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله «أفمن هو قائم » لأن في الصلة دليلا على انتفاء المساواة ، وتخطئة لأهل الشرك في تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية ، ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق . والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريبا .

والقائم على الشيء: الرقيب، فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد، ولتضمنه معنى الرقيب عـدي بحرف (على) المفيد لـلاستعـلاء المجـازي. وأصلـه من القيـام وهو الملازمة كقوله « إلا مـا دمت عليه قـائما ». ويجيء من معنى القائم أنـه العليم بحـال كل شيء لأن تمـام القيوميـة يتوقف على إحـاطة العلم.

فمعنى «قائم على كل نفس» مُتولّيها ومدبترها في جميع شؤونها في الخلق والأجل والرزق ، والعالم بأحوالها وأعمالها ، فكان إطلاق وصف «قائم» هنا من إطلاق المشترك على معنييه . والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره ، فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله «على كل نفس» ليعم القيام سائر شؤونها .

والبياء في قوله « بما كسبت » للملابسة . وهي في موقع الحال من « نفس »

أو من «قائم» باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم، أي قياما ملابسا لما عملته كل نفس. أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك في الدنيا والآخرة لقوله « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»، وقال «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »؛ أو من عمل شر يقتضي فيامة على النفس بالغضب والبلايا . ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول .

وجملة «وجعلوا لله شركاء» في موضع الحال، والواو للحال، أي والحال جعلوا له شركاء.

وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير «من هو قائم». وفائدة هذا الإظهار التعبير عن المسمى باسمه العلم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العلم، وليكون تصريحا بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة.

وجملة «قبل سموهم» استثناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوَعي ما سيذكر. وهذه كلمة جامعة ، أعني جملة «سموهم»، وقد تضمنت ردا عليهم. فالمعنى : سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية ، أي دون مسمى الشريك ، فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاء، مثل «قبل كونوا حجارة»، وكما تقول للذي يخطىء في كلامه : قُل ما شئت . والمعنى : إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة لا صفات لها من صفات التصرف . وهذا كقوله تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما

أنزل الله بها من سلطان » وقوله « إن هي إلا أسماء "سميتموها ». وهذا إفحام لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألبهوا ما لاحقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك، كقوله تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقُوا كخلقه فتَشَابَه " الخائق عليهم ». وقد تَمَحل المفسرون في تأويل « قبل سموهم » بما لا مُحَصل له من المعنى .

ثم أضرب عن ذلك بجملة «أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض » وهي (أم) المنقطعة . وَدلت (أم) على أن ما بعدها في معنى الاستفهام ، وهو إنكاري توبيخي ، أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم أوجودهم ، فقوله « بما لا يعلم في الأرض » كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجودا لم يتخف على علم العلام بكل شيء . وتقييد ذلك به (الأرض) لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يسرى ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكم .

وفي سورة يـونس «قـل أتنبـّـون الله بدـا لا يعام في السمـاوات ولا في الأرض » زيـادة في التعميـم .

و (أم) الثنانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في «أم تنبئونه». وإعادة البناء للتأكيد بعد (أم) العاطفة. والتقديس: بـل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بـل أتنبئونه بظاهر من القـول.

وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الطُهور بمعنى الزوال كناية عن البطلان، أي بمجرد قول لاثبات له وليس بحق، كقول أبى ذؤيب:

وتلك شكاة ظاهـر عنك عـارُها

وقـول سبـرة بن عمـرو الفقعسي :

أعير تنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريطة ظاهر

وقوله «بل زين للذين كفروا مكرهم » إضراب عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب. وهو أن أيمة المشركين زيّنوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ وضعوا لهم عبادتها .

والمكر: إخفاء وسائل الضر. وتقدم عند قولمه تعالى « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » في أوائل سورة آل عمران. وعند قوله « أفأمنوا مكر الله » في سورة الأعراف. وعند قولمه « وإذ يمكر بك الذين كفروا » في سورة الأنفال. والمراد هنا أن أيمة الكفر مثل عتمرو بن لُحتي وضعوا للعرب عبادة الأصنام وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم ليسود وهم ويعبدوهم.

فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلا منوياً كان قوله «زين للمذين كفروا» في قوة قولك: زين لهم مزين . والشيء المزين (بالفتح) هو الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول . فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في المعنى . فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى . فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام . وبهذا يتجه أن يكون إضافة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية ، أي المكر بهم ممن زينوا لهم .

وقـد تضمن هذا الاحتجـاج أساليب وخصوصيـات:

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوى من هو قبائم على كل نفس بمن ليسوا في شيء من ذلك.

ثانيها: تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسميات لها آلهة .

ثـالثهـا: إبطـال كون أصنـامهم آلهـة بـأن الله لا يعلمهـا آلهـة، وهو كناية عن انتفـاء إلهيتهـا. رابعها : أن ادعاءهم آليهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع ، وهو قوله « أم بظاهر من القول » .

خامسها : أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر ، وهو معنى تسميته مكرًا في قوله « بـل زُيّن للـذين كفروا مـَكرهم » .

سادسها : أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى .

وعُطف « وصدوا عن السبيل » على جملة « زُين للذين كفروا مكرهم » . وقرأه الجمهور — بفتح الصاد — فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين ، والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف « وصُدوا » — بضم الصاد — فهو كجملة « زُين للذين كفروا » في كون مضمون كلتيهما جعثل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصد .

وجملة « ومن يضلل الله فما لـه من هـاد » تـذييـل لمـا فيـه من العمـوم .

وتقدم الخلاف بين الجمهـور وابن كثير في إثبـات يـاء « هـاد » في حالـة الوصل عند قولـه تعـالى « ولـكل قـوم هـاد » في هذه السورة .

﴿ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِنْ وَأَقٍ ﴾

استئناف بياني نشأ عن قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » لأن هذا التهديد يوميء إلى وعيد يسال عنه السامع . وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله « ولا يـزال الذيـن كفروا تصيبهـم بما صنعـوا قـارعـة » مع زيـادة الوعيـد بما بعـد ذلك في الـدار الآخـرة .

وتنكير «عـذاب » للتعظيـم ، وهو عذاب القتـل والخزي والأسر . وإضـافة «عذاب» إلى «الآخرة» على معنى (فـي) .

و (من) الداخلة على اسم الجلالة لتعدية «واق». و (من) الداخلة على «واق» لتأكيد النفي للتنصيص على العموم.

والواقي : الحائل دون الضُرّ . والوقاية من الله على حذف مضاف ، أي من عذابه بقرينة ما ذكر قبله .

﴿ مَثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُعُلِينَ ٱلْكَالَهُا وَالْمُتَّقُونَ وَعُرِينَ ٱلْكَالُهَا وَلَكَ عُقْبَى ٱلْذَيِنَ ٱلْتَقُوا وَعُقْبَى ٱلْكَالُهِا وَلَكَ عُقْبَى ٱلْذَيِنَ ٱلْقَوَا وَعُقْبَى ٱلْكَالُهِينَ ٱللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَلَا اللَّهَا وَاللَّهَا وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَ

استئناف ابتدائي يرتبط بقوله « الـذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات طوبى لهم » . ذُكر هنـا بمنـاسبـة ذكر ضد"ه في قولـه « ولعـذاب الآخرة أشق » .

والمثل : هنا الصفة العجيبة ، قيل : هو حقيقة من معاني المثل ، كقوله تعالى «ولله المثل الأعلى » . وقيل : هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها.

وجملة «تجري من تحتها الأنهار» خبر عن «مَثَلَ» باعتبار أنها من أحوال المضاف إليه . فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين ، كما يقال : صفة زيد أسمر .

وجملة «أكلها دائم» خبر ثان ، والأكل بالضم : المأكول، وتقدم .

ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس ، كما قال تعالى « وجنات ألفافًا »، وذلك من محامد الجنبات وملاذً ها .

وجملة « تلك عقبي الـذيـن اتقـوا » مستأنفـة .

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة . والمعنى : قلك هي التي سمعتم أنها عقبى الدار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله « ويدرأون بالحسنة السيئة – إلى قوله – فنعم عقبى الدار » هي الجنة التي وعد المتقون . وقد عام أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم . وأول مراتب التقوى الإيمان . وجملة « وعقبى الكافرين النار » مستأنفة للمناسبة بالمضادة . وهي كالبيان ليجملة « ولهم سوء الدار » .

# ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ . وَمَنَ ٱلْأَحْزَابِ مِنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾

الواو للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين من قوله «كذلك أرسلناك في أمّة » الخ ، ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة «قبل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ».

والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقا : ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون . وفريق كفروا به وهم مصداق قوله « وهم يكفرون بالرحمان » . كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن .

وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن فرقتين : فالفريق الأول صدّقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذكروا في قوله تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من المدمع مما عرفوا من الحق » في سورة العقود ، وكلهم من النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مُقام النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – فإن اليهود وسلّم – بمكة قبل أن تبلغهم دعوة النبيء – صلّى الله عليه وسنّم – فإن اليهود

كانوا قد سُرُّوا بنزول القرآن مصدقا للتوراة، وكانوا يحسبون دعوة النبيء – صلّى الله عليه وسلم – مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين، قال تعالى «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا». وكان النصارى يستظهرون به على اليهود، وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة الإسلام عامة.

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم به ايفرحون دون (يئومنون). وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يسلم عبد الله بن سلام وسلمان الهارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن، فإن كانت الدورة مدنية أو كان هذا من المدني فلا إشكال. فالمراد بالذين آتياناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاهلا، وهو المجرد عن العصبية لما كانوا عليه وعن الحسد، فهو كقوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ».

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب . كما جاء في قوله تعالى « فاختلف الأحزاب من بينهم » في سورة مريم ، أي ومن أحزابهم من ينكر بعض القرآن . فاللام عوض عن المضاف إليه . ولعل هؤلاء هم خبشاؤهم ود هاتهم الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه ، وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عيسى – عليه السلام – بالنسبة للنصارى ، ونبوءته بالنسبة لليهود .

وفي التعبير عنهم بـالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبـون المتصلبون لقـومهم ولمـا كـانـوا عليه . وهكذا كانت حـالـة اضطراب أهل الكتـاب عندمـا دمغتهم بعثـة النبيء ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ وأخذ أمر الإسلام يفشو .

# ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمُرِْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ وَلَا أَشُرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أمر النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – أن يعلن للفريقين بأنه ما أمر الآ بتوحيد الله كما في الآية الأخرى «قل يأهل الكتاب تعالىوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم »، فمن فسرح بالقرآن فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأخذ بما لا يذكره وهو عدم الإشراك . وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بُنوة عيسى – عليه السلام – غير شرك

وهذه الآيـة من مجـاراة الخصم واستنزال طـائر نفسه كيلا ينفر من النظر . وبهذا التفسير يظهر موقع جملة « قـُل إنما أمرت أن أعبد الله » بعد جملة « والـّذين آتينـاهم الـكتـاب يفرحـون » وأنهـا جـواب للفـريقين .

وأفادت (إنما) أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به . أي لا بغير ذلك مما عليه المشركون . فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة .

ولما كان المأمور به مجموع شيئين : عبادة الله . وعدم الإشراك به في ذلك آل المعنى : أنى ما أمرت إلا بتوحيد الله .

ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام بـل أتـى بـه متدرّجـا فيمه فقـال «أن أعبـُد الله» لأنـه لا ينازع في ذلك أحد من أهـل الكتاب ولا المشركين . ثم جاء بعده «ولاأشرك» به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلى الهيـة عيسى – عليه السدّلام – لأن ادعاء بنوته من الله تعـالى يؤول إلى الإشـراك .

وجملة «إليه أدعو وإليه مناب » بيان لجملة «إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به » . أي أن أعبده وأن أدعو الناس إلى ذلك. لأنه لما أمر بذلك من قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة اليه .

وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاص ، أي إليه لا إلى غيره أدعُو، أي بهذا القرآن، وإليه لا إلى غيره مئابي، فإن المشركين يرجعون في مهمهم إلى الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها ، وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب إذ هو مما كانوا فيه سواء مع الإسلام. على أن قوله « وإليه مئاب » يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث . وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية .

وحذف باء المتكلم من «منابي » كحذفها في قوله «عليه توكلت وإليه مناب » . وقد مضى قريبا .

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لك مِنَ ٱللهِ مِنْ وَّلِيًّ وَلَا وَاقٍ ﴾

اعتراض وعطف على جملة « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » . لما ذكر حال تلقي أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عُرج على حال العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيه له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنويس عقولهم. وقد جُعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن القرآن لفظا معنى . وأدمج في ذلك تعريض بالمشركين من العسرب .

والقول في اسم الإشارة في قوله « وكذلك » مثل ما تقدم في قوله « كذلك أرسلناك في أمة » .

وضمير الغائب في « أنزلناه » عائد إلى « ما أنزل إليك » في قوله « يفرحون بما أنزل إليك » .

والجبار والمجرور من اسم الإشارة نبائب عن المفعول المطلق . والتقديس : أنسز لنباه إنزالا كذلك الإنزال .

و « حكما عربيا » حالان من ضمير « أنزلناه » . والحكم : هنا بمعنى الحكمة كما في قوله « و آتيناه الحكم صبيا » . وجُعل نفس الحكم حالا منه مبالغة . والمراد أنه ذو حكم . أي حكمة . والحكمة تقدمت .

و «عربيا» حال ثانية وليس صفة لـ «حكما» إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية . والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها . وفي ذلك إعجازه . فحصل لهذا الكتاب كمالان : كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكما ، وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربيا ، وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة ، قبال تعالى « وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قبلك لتكون من المنذرين باسان عربي مبين » ..

ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن في ذلك حسن سمعتهم . ففيه تعريض بأفن رأي الكافريس منهم إذ لسم يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » . قال مالك : فيه بقاء ذكركم .

وجملة «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم» معترضة . واللام موطئة للقسم وضمير الجمع في قولـه «أهـواءهم» عائد إلى معلـوم من السيّـاق وهم المشركـون الّـذين وجـه إليهم الكلام .

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيبرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قبال لنبوح – عليه السلام – « فبلا تسألني ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين » .

ومعنى « ما جاءك من العلم » ما بلغك وعُلمته ، فيحتمل أن يراد بالموصول القرآن تنويها به ، أي لئن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن ، أو بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم . ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء ويكون ماصدق « ما جاءك من العلم » هو دين الإسلام .

والوليّ: النصير . والواقي : المدافع .

وجعل نفي الـولـي والنصير جـوابـا للشـرط كنـايـة عن الجواب. وهو المؤاخـذة والعقـوبـة .

والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين، والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهييجا لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى « ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك »، وتأييس المشركين من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم.

و (من) الداخلة على اسم الجلالة تتعلق بـ " ولي وواق " · و (من) الداخلة على " ولي " لتأكيد النفي تنصيصا على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في حذفهم ياء " واق " في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى " ولكل قوم هاد " في هذه السورة .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَخُولَنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّأْتَنِيَ بِئَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾

هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تُماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى

- عليمهما السلام - ببيان أن الرسول لا يأتي بآيات إلا بإذن الله ، وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام ، وذلك قوله « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » ، فالجملة عطف على جملة « وكذلك أنزلناه حكما عربيا ».

وأدمج في هذا الرد إزالية شبهة قيد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمّد \_ صلّى الله عليُّه وسلّم \_ بأنـه يتـزوج النساء وأن شأن النبيء أن لا يهتم بالنساء . قال البغوي : روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا : إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء آه . فتعين إن صحت الروايـة في سبب السزول أن القـائلين هم المشركـون إذ هذه السورة مكيـة ولسم يكن لليهمود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد . وليس يلزم أن يكون هذا نازلا على سبب. وقد تزوج رسول الله \_ صلَّى الله عليْه وسلَّم \_ خديجة ثم سودة – رضي الله عنهما – في مكة فاحتمل أن المشركين قالـوا قـالـة إنكار تعلقاً بأوهن أسباب الطعن في النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب التمويه ، وقد يموّه بها المبشرون من النصاري على ضعفاء الإيمان فيفضلون عيسى – عليه السلام – على محمد – صلتى الله عليه وسلم – بأن عيسى لم يتنزوج النساء. وهذا لا يسروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المساحـة لا تقتضى تفضيلا. وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل . ولايدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى – عليه السلام – امرأةً . وقد كان يحيى – عليه السلام – حَصورا فلعل عيسى – عليه السَّلام – قد كان مثله لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف بـه غيره من الأنبيـاء والرسل . وأمـا وصف الله يحيى – عليُّه السلام – بقوله «وحصورا» فليس مقصودا منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء عليثه السلام – بأنه لا يكون لـه نسل ليعلم أن الله أجـاب دعـوتـه فوهب لــه يحيى – عليه السلام – كرامة لـه ، ثم قدّر أنـه لا يكون لـه نسل إنفـاذًا لتقديره فجعل امرأتـه عناقراً . وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عسران . وقد

كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء – عليهم السلام – .

والأزواج: جمع زوج. وهـو من القـابلة الجمع بالجمع القد يكون لبعض الرسل زوجة واحدة مثل: نـوح ولـوط ـ عليهمـا السلام ـ ، وقد يكون للبعض عـدة زوجـات مثل: إبـراهيـم وموسى وداود وسليمـان ـ عليهم السلام ـ .

ولما كان المقصود من الردّ هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة .

وتقدم الكلام على الزوج عند قولـه تعـالى « وقلنـا يــآدم اسكن أنتَ وزوجك الجنـة » في سورة البقرة .

والـذريـة : النسل . وتقدم عند قولـه تعـالى «قـال ومن ذريتـي » في سورة البقـرة .

وجملة «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا باذن الله» هي المقصود وهي معطوفة على جملة «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك». وتركيب (ماكان) يدل على المبالغة في النفي، كما تقدم عند قوله «قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في سورة العقود. والمعنى: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله.

وإذن الله: هو إذن التكويـن للآيـات وإعلام الرسول بـأن ستكون آية، فاستعير الإتيـان لـلإظهـار ، واستعيـر الإذن للخلق والتكويـن .

### ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كَتِابٌ يَمْحُوا ٱللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنِدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ ﴾

تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتسان بآية من قوله « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ». وذلك إبطال لتوهم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » فقد قالوا « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » الآية .

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يبدل على عدم حصوله ، فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق.

والأجل : الوقت الموقت بـ عمل معزوم أو موعـود .

والكتاب: المكتوب، وهو كناية عن التحديد والضبط، لأن شأن الأشياء التي يـراد تحققها أن تكتب لئلا يخالف عليها. وفي هذا الرد تعـريض بـالوعيد. والمعنى: لكل واقع أجل يقع عنده، ولكل أجل كتـاب، أي تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتـأخر عنه.

وجملة «يمحوالله ما يشاء» مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة «لكل أجل كتاب» تقتضي أن الوعيد كائن وليس تأخيره مزيلا له. ولما كان في ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس، فجاءت جملة «يمحوالله ما يشاء ويثبت» احتراسا.

وحقيقة المحو: إزالة شيء ، وكثر في إزالة الخط أو الصورة ، ومرجع ذلك إلى عدم المشاهدة ، قال تعالى ، فَمَحوْنا آية الليل وجعلنا آية النهار مُبصرة ». ويطلق مجازا على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتا لها وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محوًا لأنه إزالة لمدلولاتها.

والتثبيت: حقيقته جعل الشيء ثابتا قاراً في مكان، قال تعالى « إذا لقيتم فيئة فاثبتوا ». ويطلق مجازا على أضداد معاني المحو المذكورة. فيندرج في ما تحتمله الآية عدة معان : منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقي ما يشاء منها ، ويعفو عما يشاء من الوعيد ويُقرر، وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقى ما يشاء.

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئا كان عالما أنه سيوجده ، وإذا أزال شيئا كان عالما أنه سيزيله وعالما بوقت ذلك .

وأبهم الممحو والمثبت بقوله «ما يشاء » لتتوجه الأفهام إلى تعرّف ذلك والتدبير فيه لأن تحت هذا الموصول صورًا لا تحصى، وأسبابُ المشيئة لا تحصى.

ومن مشيئة الله تعمالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم ، وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه .

ومن آثبار المحوتغير إجراء الأحكام على الأشخباص، فبينما تسرى المحارب مبحوثنا عنه مطلبوبا لملأخذ فإذا جماء تبائبا قبل القدرة عليمه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلب، وكذلك إجراء الأحكمام على أهمل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام.

وكذلك الشأن في ظهـور آثـار رضى الله أو غضبـه على العبـد فبينمـا تـرى

أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه قد أقاع وتاب فأعزه الله ونصره.

ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبةً، كما قالت هند بنتُ عتبة للنبيء – صلى الله عليه وسلم – بعد أن أسلمت : «ما كان أهل خباء أحب إليّ أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إليّ أن يعزوا من أهل خبائك ».

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يـوم فتح مكة قبـل أن يـأتـوا مسلمين، ولـو شاء لأمـر النبيء – صلى الله عليـُه وسلم بـاستئصالهم حين دخـولـه مكة فـاتحـا .

وبهذا يتحصل أن لفظ «ما يشاء» عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات ، وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه ، ولم يبرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده . ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبيء — صلى الله عليه وسلم — : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » .

والـذي يلـوح في معنى الآيـة أن ما في أم الكتـاب لا يقبـل محوًا، فهو ثـابت وهو قسيـم لمـا يشاء الله محوه .

ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من الأفعال ، وأن جملة « وعنده أم الكتاب » أفادت أن ذلك لا يطلم عليه أحد .

ويجوز أن يكون قوله «وعنده أم الكتاب » مرادا به الكتاب الذي كتبت به الآجال وهو قوله «لكل أجل كتاب» وأن المحو في غير الآجال.

ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى . أي يمحو ويثبت وهو عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت . وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبيء – صلى الله عليه وسلم – يقول «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت » وروى مثله عن مجاهد . وروى عن ابن عباس «يمحو الله ما يشاء ويُثبت » إلا أشياء الخلق – بفتح الخاء وسكون اللام – والخلق – بفتح الخاء والشقاوة ، «وعنده والخلق – بضم الخاء واللام – والأجل والرزق والسعادة والشقاوة ، «وعنده أم الكتاب» الذي لا يتغير منه شيء قلت : وقد تضرع على هذا قول الأشعري : إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافا للماترياءي .

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات.

فإذا حمل المحوعلى ما يجمع معاني الإزالة ، وحُمل الإثبات على ما يجمع معاني الإزالة ، وحُمل الإثبات على ما يجمع معاني الإبقاء، وإذا حمل معنى «أم الكتاب» على معنى ما لا يقبل إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه، سواء في ذلك الأخبار والأحكام، كان ما في أم الكتاب قسيما لما يمحى ويثبت.

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلوم لا يتغير علم الله به كان ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييرات مقررة من قبل وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقت ما.

و «أم الكتاب» لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذُكر في قوله «لكل أجل كتاب». فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون

المُعادة عين َ الأولى بـأن يجعـل التعريف تعريـف العهد ، أي وعنده أم ذلك الكتاب ، وهـو كتـاب الأجـل .

فكلمة (أمّ) مستعملة مجازا فيما يُشبه الأمّ في كونها أصلا لما تضاف إليه (أمّ) لأن الأمّ يتولد منها المولود فكثر إطلاق أمّ الشيء على أصله ، فالأمّ هنا مراد به ما هو أصل للمحو والإثبات اللذين هما من مظاهر قوله «لكل أجل كتاب» . أي لما محوو وإثبات المشيئات مظاهر له وصادرة عنه ، فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيريد إثباته كما تقدم .

والعيندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنه ، أي وفي ملكه وعلمه أمّ الكتاب لا يطلع عليها أحد . ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها ، أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حدًا معينا، فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته.

ويحتمل أن يكون التعريف في «الكتاب» الذي أضيف إليه (أمّ) أصل ما يُكتب، أي يُقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغيّر، أي يمحو ما يشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد، وفي الآثار من ثواب وعقاب، وعنده ثابتُ التقادير كلها غير متغيرة.

والعندية على هذا عندية الاختصاص، أي العلم، فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه، فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ.

وقسرأ الجمهبور « ويثبت » \_ بتشديد الموحدة \_ من ثبت المضاعف. وقرأه

ابن كثير، وأبـو عمـرو، وعـاصم، ويعقوب « ويُثبّت» \_ بسكون المثلثة وتخفيف المـوحـدة \_ .

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾

عطف على جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات ، فبينت هذه الجملة أن النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلّغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبيء – صلّى الله عليه وسلم – ذلك أم لم يشهده .

وجعل التوفي كنـايـة عن عدم رؤيـة حلـول الوعيد بقرينـة مقـابلتـه بقوله « نـرينك » . والمعنى : مـا عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره .

وفي الإتيان بكلمة (بعض) إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر ؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا بعده ، ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصد المقصودة لأجله.

وتأكيد الشرط بنون التوكيد و (مَا) المزيدة بعد (إن الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو « إنما عليك البلاغ وعنينا الحساب ». على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين، فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي .

وقد أرى الله نبيئه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يـوم بدر ويـوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيـام الإسـلام في حيـاة النبيء – صلى الله عليه وسلم – ولم يُره بعضه مثل عذاب أهـل الردة فـإن معظمهم كان من المكذبين المعظنين الكفر مثل : مسيلمـة الكذاب .

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لىرسولـه ــ صلى الله عليه عليه وسلم ــ عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنـه استئصال بالسيف قابـل للتجزئـة واختلاف الأزمـان رحمـة من الله بـأمـة محمـد ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

و (على) في قول ه عليك البلاغ وعلينا الحساب » مستعملة في الإيجـاب والإلـزام، وهو في الأول حقيقـةو في الثـاني مجـاز في الوجوب لله بالتزامـه بـه.

و « إنما » للحصر ، والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة المدخولة ليحرف الحصر ، والتقدير : عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل العذاب ، ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه .

وجملة «وعلينا الحساب» عطف على جملة «عليك البلاغ» فهي مدخولة في المعنى لحرف الحصر . والتقدير : وإنما علينا الحساب، أي محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّب لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

عطف على جملة « وإما نرينك بعض الذي تعدهم » المتعلقة بجملة « لكل أجل كتاب » . عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبيء -- صلى الله عليه وسلم -- قـد لاحت وتباشير ظـَفَره قد طلعت ليتدبروا في

أمرهم ، فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغيرُ واقع بهم . وهي أيضا بشارة للنبيء – صلى الله عليه وسلم بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه ، فهي أيضا احتراس من أن ييأس النبيء – صلى الله عليه وسلم – من رؤية نصره مع علمه بأن الله متسم نوره بهذا الدين .

والاستفهام في «أو لم يروا» إنكاري ، والضمير عائد إلى المكذبين العائد إليهم ضمير «نعدهم». والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض . أي سكانها .

والرؤية يجوز أن تكون بصرية . والمراد : رؤية آثار ذلك النقص ؛ ويجوز أن تكون علمية . أي ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم السابقة من نقص .

وتعريف «الأرض» تعريف الجنس . أي نأتي أية أرض من أرضي الأمم . وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازا ، كما في قوله تعالى «واسأل القرية» بقرينة تعلق فعل النقص بها ، لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها ولكنه يقع فيمن عليها . وهذا من باب قوله تعالى «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها» .

وذهب كثير من المفسريين إلى أن المسراد بالأرض أرض الكافريين من قسريش فيكون التعريف للعهد، وتكون الرؤية بصرية ، ويكون ذلك إيقاظا لهم بما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من ساطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتنزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام . وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة

والمدينة فإنهما طرف بلاد العرب ، فمكة طرفها من جهة اليَمن ، والمدينة طرف البلاد من جهة الشام ، ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم تمحضت مكة له بعد يوم الفتح .

وأبّاما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون ، كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء «أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون » ، أي ما هم الغالبون . وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم.

وجملة «والله يحكم لا معقب لحكمه » عطف على جملة «أو لـم يـروا » مؤكدة للمقصود منها، وهو الاستدلال على أن تـأخير الوعيد لا يدل على بطلانه ، فاستدل على ذلك بجملة «وإما نـرينك بعض الذي نعدهم » ثم بجملة «أو لم يـروا أنّا نأتي الأرض » ثم بجملة «والله يحكم »، لأن المعنى : أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحـد وأنه واقع ولـو تـأخر .

ولذلك فجملة «لا معقب لحكمه» في موضع الحال، وهي المقيدة للفعل المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفى، وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كمل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد.

والمعقب: الـذي يعقب عمـلا فيبطله، مشتق من العـَقـب، وهو استعـارة غلبـت حتى صارت حقيقـة . وتقدم عند قولـه تعـالى « لـه معقبـات » في هذه السورة، كـأنـه يجيء عقب الذي كـان عمـل العمـل .

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله « أنسا نأتي الأرض » لتربية المهابة ، وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية

والوحدانية المقتضية عدم المنازع ، وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمشل.

وجملة «وهو سريع الحساب» يجوز أن تكون عطفا على جملة «والله يحكم» فتكون دليـلا رابعا على أن وعـده واقـع وأن تـأخره وإن طـال فمـا هو الا سريع بـاعتبـار تحقق وقـوعـه ؛ ويجـوز أن يكون عطفـا على جملـة الحـال . والمعنى : يحكم غير منقوص حكمـه وسريعـا حسابـه . ومــآل التقديـرين واحـد .

والحساب : كناية عن الجنزاء .

والسرعـة : العجلـة ، وهي في كل شيء بحسبـه .

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهُ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نفسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَلْفِرُ لَمِنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾

لما كان قوله «أو لم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها » تهديدا وإنذارا مثل قوله «فقد جاء أشراطها » وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبه عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها . فقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم ، فلذلك أعقب بقوله «وقد مكر الذين من قبلهم » أي كما مكر هؤلاء .

فجملـة « وقـــد مكر الذيــن من قبلهم » حـــال أو معترضة .

وجملة « فلله المكر جميعا » تفريع على جملة « أو لم يسروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » وجملة « والله يحكم لا معقب لحكمه » .

والمعنى : مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بـالذين من قبلهم فمكر الله بهم وهـو يمكر بهؤلاء مكرًا عظيمـا كمـا مكر بمن قبلهم .

وتقديسم المجرور في قول « فلله المكر جميعاً » لـ لاختصاص ، أي لـ ه لا لغيره ، لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلاً مكر بقرينة أنـ أثبت لهم مكرًا بقوله «وقد مكر الذيـن من قبلهم». وهذا بمعنى قوله تعالى « والله خير المـاكرين ».

وأكد مدلول الاختصاص بقوله «جميعا» وهو حال من المكر. وتقدم في قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » في سورة يونس.

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم، فالقصر في قوله « فللله المكر » ادعائي، والعموم في قوله « جميعا » تنزيليّ.

وجملة «يعلم ما تكسب كل نفس» بمنزلة العلة لجملة «فلله المكر جميعا»، لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره الفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته.

وجملة «وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار» عطف على جملة «فلله المكر جميعًا». والمراد بالكافر الجنس، أي الكفار. و«عقبى الدار» تقدم آنفًا، أي سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين، فالكلام تعريض بالوعيد.

وقـرأ الجمهـور: « وسيعلم الكافر » بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامر، وعاصم، وحمزة ، والكسائي ، وخلف « وسيعلم الكفـار » بصيغـة الجمـع . والمفرد والجمع سواء في المعرف بـلام الجنس .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنِدَهُ عَلِمُ ٱلْكَتِيبِ ﴾

عطف على ما تضمنته جملة « وقد مكر الذين من قبلهم » من التعريض بأن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه» ضرّب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – ، مظهرين أنهم في شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب . فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب وخرجوا من طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا « لست مرسلا» .

وقد حكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق ، كما عبر بالمضارع في قبوله تعالى « ويصنع الفلك » وقوله « يجادلنا في قوم لوط ».

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لاموارية فيها أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم.

وقد أمر الرسول – عليه الصلاة السلام – بأن يجيبهم جواب الواثـق بصدقـه المستشهد على ذلك بشهـادة الصدق من إشهـاد الله تعـالى وإشهـاد العـالمين بالكتب والشرائـع

ولما كانت الشهادة للرسول – عليه الصلاة السلام – بالصدق شهادة على الذين كفروا بـأنهم كـاذبـون جعلت الشهادة بينـه وبينهـم .

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود – عليه السلام – « إنّي أشهـد الله ».

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل « كفي » في المعنى للتأكيد .

وأصل التركيب: كفي اللهُ . و «شهيدا » حال لازمة أو تمييز ، أي كفي الله من جهــة الشاهــد .

« ومن عنده علم الكتباب » معطوف على اسم الجلالـة .

والموصول في «ومن عنده علم الكتاب » يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة . والمعنى : وكل من عندهم علم الكتاب . وإفراد الضمير المضاف إليه (عند) لمراعاة لفظ (من) . وتعريف «الكتاب » تعريف للعهد ، وهو التوراة . أي وشهادة علماء الكتاب . وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبيء – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبيء المصدق للتوراة .

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معينا . فهو ورقة بن نوفل إذ علم أهمل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هو الناموس الذي أنزل على موسى – عليه السلام – كما في حديث بدء الوحي في الصحيح . وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله للنبيء – صلى الله عليه وسلم – ما قاله معروفا عند قسريش .

فالتعريف في « الكتباب » تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل.

وقيل: أريـد بـه عبد الله بـن سلام الذي آمن بـالنبيء – صلّى الله عليُّه وسلّم – في أول مقدميه المـدينـة. ويبعده أن السورة مكيـة كمـا تقدم.

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ووجدانهم ما وجدانهم البشارة بنبيء خاتم للرسل - صلى الله عليه وسلم - ، ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبيء - صلى الله عليه وسلم - المصدق الموعود به . ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية به من عنده علم الكتاب » دون أهل الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم . قال تعالى « أو لم يكن لهم حلماء بني إسرائيل » .

## بنيب المدالحمن الرحم

## سيئورة إبراهئ

أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم – عليه السلام – فكمان ذلك اسما لهما لا يعرف لهما غيره . ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليهما في كلام النبيء – صلى الله عليه وسلم – ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول .

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم – عليه السلام – جرى في كثير من السور أنها من السور ذوات « ألسر ». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء – عليهم السلام – التي جاءت قصصهم فيها . أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر . ولذلك لم تضف سورة السرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحها بنزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء .

وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن قتادة إلا آيتي «ألم تر إلى الذين بدّ لوا نعمة الله كفرا – إلى قوله – وبئس القرار»، وقيل: إلى قوله «فإن مصيركم إلى النار». نزل ذلك في المشركين في قضية بدر، وليس ذلك إلا توهما كما ستعرفه.

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. وقد عُدّت السبعين في ترتيب السور في النزول.

وعـدت آيـاتهـا أربعـا وخمسين عند المدنيين، وخمسا وخمسين عند أهـل الشام ، وإحدى وخمسين عند أهـل البصرة . واثنتين وخمسين عند أهـل الكوفـة .

واشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت بالتنبيه إلى إعجباز القرآن ، وبالتنويسه بشأنه ، وأنه أنـزل لإخراج النـاس مـن الضلالـة . والامتنـان بـأن جعلـه بلسان العسرب. وتمجيـد الله تعـالى الذي أنــزلـه .

ووعيـد الـذيـن كفـروا بـه وبمن أنـزل عليـه .

وإيقاظ المعاندين بأن محمدا \_ صلى الله عليه وسلّم \_ ما كان بدعا من الرسل. وأن كونه بشرا أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب لـه مثلا بـرسالـة مـوسى \_ عليه السلام \_ إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيـل .

وتـذكيره قومـه بنعم الله ووجـوب شكرهـا .

وموعظته إياهم بما حلّ بقـوم نـوح وعـاد ومن بعدهم ومـا لاقتـه رسلهم من التكذيب.

وكيف كانت عاقبة المكذبين

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائيل مصنوعاته.

وذكـر البعث.

وتحديس الكفار من تغريس قادتهم وكبرائهم بهم من كيـد الشيطـان.

وكيف يتبـرأون منهم يـوم الحشر .

ووصف حالهم وحال المؤمنين يـومئذ .

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر.

ثم التعجيب من حال قوم كفرُوا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك .

والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين.

وعد بعض نعمه على الناس تفضيلا ثم جمعها إجمالًا.

ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم – عليه السّلام – ليعلم الفريقان من هو سالك سبيـل إبراهيم – عليه السّلام – ومن هو ناكب عنـه من ساكني البلد الحرام.

وتحذيرهم من كفران النعمة .

وإنـذارهم أن يحـل بهـم مـا حـل بـالذيـن ظلمـوا من قبـل.

وتثبيت النبيء – صلَّى الله عليْه وسلَّم – بـوعــد النصر .

وما تخلل ذلك من الأمشال.

وختمت بكلمات جامعة من قولـه « هذا بـلاغ للنَّاس » إلى آخـرهـا .

#### ﴿ أَلَــرَ ﴾

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف في سورة يـونس .

﴿ كَتَــٰبُ أَنْزَلْنَــٰهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحَميِدِ ﴾ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحَميِدِ ﴾

الكلام على تركيب «ألسر كتاب أنزلناه إليك » كالكلام على قوله تعالى «ألسمسص كتاب أنزل إليك » عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي ، فللعلم بمنزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف ، وهو مقتضى الظاهر والإيجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور »، ومن ذكر صفة الربوبية بقوله «بإذن ربهم »، بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنة والتصبير للنبيء – عليه الصلاة والسلام – المنزل إليه الكتاب، فكان التعرض لذكر المنزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز.

أما التعرّض للمنزّل إليه هنا فللتنويه بشأنه، وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ الوساطة ، كما دل عليه قوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » ، ولما فيه من غمّ المعاندين والمبغضين للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – .

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله « بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » بعد أن كان المقام للإضمار تبعا لقوله « أنزلناه » .

وإسناد الإخراج إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر، وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه، ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه عليم أن إخراجه إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل، أي بما يشتمل عليه من معانى الهداية.

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من الناس ، وأنه لم يتركهم في ضلالهم ، فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد، وأمر الله لا يكون إلا لحيكم ومصالح بعضها أكبر من بعض .

والإخراج: مستعار للنقـل من حـال إلى حـال. شبـه الانتقـال بـالخروج فشبـه النقـل بـالإخراج.

و «الظلماتُ والنور » استعارة للكفر والإيمان، لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك ، والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة ، وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير.

وجمع « الظلمات » وإفراد « النبور » تقدم في أول سورة الأنعام.

والباء في « بإذن ربهم » للسبية ، والإذن أ : الأمر بفعل يتوقف على رضى الآمر به ، وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس ، كقوله « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ». ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس ، أي بإذن الذي يدبر مصالحهم .

وقوله «إلى صراط العزيز الحميد» بدل من «النور» بإعادة الجار للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به ، وتأكيد للعامل كقوله تعالى «قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» في سورة الأعراف.

ومناسبة الصراط المستعبار للديمن الحق ، لاستعبارة الإخراج والظلمات والنور ولمنا يتضمنه من التمثيبل، ظناهبرة .

واختيار وصف « العزيز الحميد » من بين الصفات العُلَى لمزيد مناسبتها للمقام، لأن العزيز الـذي لا يُغلب. وإنزال الكتـاب برهـان على أحقيـة مـا أراده الله من النـاس فهو بـه غـالـب للمخـالفين مقيم " الحجـة عليهم.

والحميد: بمعنى المحمود، لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه، وبذلك استوعبَ الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاد الحيلة.

#### ﴿ اللهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾

قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو جعفر - برفع اسم الجلالة - على أنه خبر عن مبتدإ محذوف ، والتقدير : هو (أي العزيـزُ الحميد) اللهُ الموصوف بالذي له ما في السماوات الأرض. وهذا الحذف جارٍ على حذف المسند إليه المسمى عند علماء المعاني تبعا للسكاكبي بالحذف لمتابعة الاستعمال، أي استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرًا للغرض، كقول إبراهيم الصولي:

سأشكر عَمْراً إن تراخت منيتي أيادي لم تُمْنَنُ وإن هي جَلَت فتى غيرُ محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت أي هـو فتى من صفـته كيت وكيت.

وقرأه الباقون إلا رُويْسًا عن يعقوب بالجرّ على البدلية من « العزيز الحميد » ، وهي طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه ، فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عَدَم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم .

وقرأه رُورَيْس عن يعقوب – بالرفع – إذا وقف على قوله «الحميد» وابتدئ باسم «الله»، فإذا وصل «الحميد» باسم «الله» جر اسم الجلالة على البدلية .

وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف. لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين. وفيه تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذكر هذه الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض.

﴿ وَوَيْلُ لِلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَلْمَابِ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحَبُّونَ اللهِ وَيَبْغُونَهَا الْحَيَلُوةَ اللهِ وَيَبْغُونَهَا الْحَيَلُوةَ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَلَى اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا أُولَلْئِكَ فِي ضَلَلْ بَعَيدٍ ﴾ عَوجًا أُولَلْئِكَ في ضَلَلْ بَعَيدٍ ﴾

لمنا أفاد قوله «إلى صراط العنزين الحميد الله الذي لنه ما في السماوات وما في الأرض » تعريضا بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي لنه ما في السماوات وما في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقولنه «وويل للكافرين من عذاب شديند »، أي للمشركين بنه آلهة أخرى.

وجملة « وويـل للكـافريـن » إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والـذم ، مثل قـولهـم : ويحك. فعطفـه من عطف الإنشاء على الخبـر .

« وويل » مصدر لا يعرف له فعل . ومعناه الهلاك وما يقرب منه من سوء الحالة ، ولأنه لا يُعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة المصادر ، ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات ، كما تقدم في رفع « الحمد لله » في سورة الفاتحة . ويقال : ويل لك وويلك ، بالإضافة . ويقال : يا ويلك ، بالنداء . وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى به مجرورا بحرف (مين) الابتدائية كما في قوله هنا « مين عذاب شديد » ، أي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار . وتقدم الويل عند قوله تعالى « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة .

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولا اتبعوا صراط العزيز الحميد. ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور. و «يستحبون» بمعنى يحبون ، فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم واستأخر. وضمن «يستحبون» معنى يؤثرون، لأن المحبة تعدّت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم ، فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء ، فنشأ من هذا معنى الإيثار ، فضمّنه فعدّي إلى مفعول آخر بواسطة حرف (على) في قوله «على الآخرة» أي يؤثرونها عليها .

وقوله «ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » تقدم نظيره في قوله «أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » في سورة الأعراف ، وعند قوله تعالى «يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء » في سورة آل عمران ، فانظره هنالك.

والصد عن سبيل الله: منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه ذلك بمن يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه ، أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآن ، فكأنهم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء، فعلم أن سبيل الله مستقيم ، قال تعالى « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » .

والإشارة في قوله «أولئك في ضلال بعيمد» للتنبيه على أنهم أحرياء بما وصفوا بمه من الضلال بسبب صدّهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل. في محل مبتدأ و «في ضلال بعيد» خبر عنه. ودل ّحرف الظرفية على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه.

ووصف الضلال بـالبعيـد يجـوز أن يـكون على وجـه المجـاز العقلـي ، وإنمـا البعيـد هم الضالـون، أي ضلالا بعـدوا بـه عن الحق فـأسند البعد إلى سبـبـه.

ويجوز أن يراد وصف بالبعد على تشبيهه بالطريـق الشاسعـة الـتي يتعذر رجـوع سالـكهـا ، أي ضلال قـوي يعسر إقلاع صاحبـه عنـه . ففيـه استبعـاد لاهتداء أمثالهم كقول ه ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد » وقول « بـل الذيـن لا يؤمنـون بـالآخـرة في العذاب والضلال البعيد » . وتقدم في قول « ومن يشرك بـالله فقد ضل ضلالا بعيدا » في سورة النساء .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنِ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلّطة على متعلّقي الفعل المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين، فيتعين أن يكون ردّا على فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. وقد ذكر في الكشاف في سورة فصلت عند قوله تعالى « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » فقال : كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن بلغة العجم ، وهو مروي في تفسير الطبري هنالك عن سعيد بن جبير أن العرب قالوا ذلك .

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل، فكان من جملة ما موهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة. وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة ، فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموهون بأنها لا تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. وقد زعم السراج البلقيني: أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين السيوطي واستغربه فقال:

ومن عجيب ما ترى العينان أن سُؤال القبر بالسرياني أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني

وقد كان المتنصرون من العرب والمتهودون منهم مشل عرب اليمن تترجم لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لبوكان من عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه الطعن في أنه منزل من الله، فالقصر هنا لرد كلامهم، أي ما أرسلنا من رسول بلسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين.

فموقع هذه الآية عقب آية «كتاب أنزلناه إليك» بين المناسبة.

وتقديس النظم: كتاب أنزلناه إليك لتخبرج النباس من الظلمات إلى النبور، وأنبزلناه بلغة قومك لتبين لهم الـذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم فيخرجهم من الظلمات إلى النبور.

وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردًا لمقالة بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعمدم تأثرهم بآيات القرآن ، ولقولهم «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة ، والمعنى : ما أرسلناك إلا لتبيين لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه ، وكان قوله « إلا بلسان قومه » إد ما جا في الاستثناء المتسلط عليه القصر ؛ أو يكون متعلقا بفعل «ليبين» مقدما عليه والتقدير : ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم ، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه بلمانهم ، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين موقع التفريع في قوله « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » .

واللسان : اللغة وما بـه التخاطب . أطلـق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على الحال بـه . مثـل : سـّال الوادي.

والباء للملابسة ، فلغة قومه ملابسة ليكلامه والكتابِ المنزل إليه لإرشادهم. والقوم: الأمة والجماعة ، فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلسون بلغة واحدة . وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم ، إذ كان الرسل يعشون إلى أقوامهم ، وقوم لمحمد — صلى الله عليه وسلم — هم العرب ، وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة .

وإنسا كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نيزوله بلغات الأمم كلها . فاختيار الله أن يكون رسوله - عليه الصلاة والسلام - من أمة هي أفصح الأمم لسانيا . وأسرعهم أفهاما ، وألمعهم ذكاء . وأحسنهم استعدادًا لقبول الهدى والإرشاد ، ولم يئومن بيرسول من الرسل في حياته عدد من النياس مثل الدين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - في حياته فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبيء - صلى الله عليه وسلم وسلم - في حجة الوداع نحو خمسين ألفا أو أكثر . وقيل مائة ألف وهم الرجال المستطيعون .

واختار أن يكون الكتباب المنسزل إليهم بلغة العرب، لأنها أصلح اللغات جمع معان . وإيجاز عبارة ، وسهولة جري على الألسن ، وسرعة حفظ ، وجمال وقع في الأسماع ، وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتباب بادىء ذي بدء، وعهد إليها نشره بين الأمم .

وفي التعليل بقوله «ليبين لهم » إيماء إلى هذا المعنى . لأنه لما كان المقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بها ، قال تعالى « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » . فهذا كله من مطاوي هذه الآية .

ولكن لما كان المقصود من سياقها السرد على طعنهم في القسرآن بأنه نيزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتُصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك ليبيّن لهم لأن ذلك هو الّذي يهمهم .

وتفريع قوله «فينضل الله من يشاء» المنخ على مجموع جملة «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيتن لهم»، ولذلك جاء فعل «يضل » مرفوعا غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل «ليبيتن » لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبيين . والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين . وقد يحصل أشر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أشره بسبب ضلال المبيتن لهم .

والإضلال والهـدى من الله بمـا أعـد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد .

وجملة «وهو العزيز الحكيم» تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خُلق له ، والحكيم يضع الأشياء مواضعها ، فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد . وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم ، فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر التكوين .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاللَّهِ اللهِ إِنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى - عليه السلام - إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد - صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور.

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى \_ عليه السّلام \_ بـلام القسم وحرف التحقيق لتنزيـل المنكريـن رسالـة محمّد \_ صلّى الله عليْه وسلّم \_ منزلـة من

ينكر رسالة موسى – عليه السّلام – لأن حالهم في التكذيب بـرسالـة محمّد – صلّى الله عليه وسلّم – يقتضي ذلك التنزيل، لأن ما جاز على الميّل يجـوز على المماثـل، على أن منهم من قـال « مـا أنـزل َ الله على بشر من شيء » .

والباء في « بآياتنا » للمصاحبة ، أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على صدقه في رسالته . كما أرسل محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ مصاحبا لآية القرآن الدال على أنه من عند الله، فقد تم التنظير وانتهض الدليل على المنكرين .

و (أن ) تفسيرية. فسر الإرسال بجملة « أخرج قومك » الخ ، والإرسال فيه معنى القول فكان حقيقها بموقع (أن) التفسيرية.

و «الظلمات » مستعار للشرك والمعاصي ، و «النور » مستعار للإيمان الحق والتقوى ، وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف – عليه السّلام – سرّى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط، فكانت رسالة موسى – عليه السّلام – لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد ، وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح .

والتذكير: إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنُه أن يُعلم. ولما ضمن التذكير معنى الإنذار والوعظ عُدَّي بالباء، أي ذكرهم تذكير عظمة بأيام الله.

و «أيام الله » أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره ، وتأييده المؤمنين على عدوهم ، فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى . وشاع إطلاق اسم اليوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه على عدوه، يقال: أيام تميم، أي أيام انتصارهم ، «فأيّام الله» أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطبعين له .

فالمراد بـ «أيام الله » هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زمن موسى - عليه السلام - بأن ميوسى - عليه السلام - بأن يذكرهموه ، وكله يصح أن يكون تفسيرا لمضمون الإرسال . لأن إرسال موسى - عليه السلام - ممتد زمنه ، وكلما أوحى الله إليه بتذكير في ماة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال . فقول موسى - عليه السلام - «يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » هو من التذكير المفسر به إرسال موسى - عليه السلام - . وهو وإن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة ماهو إلا تذكير صادر في زمن رسالته ، وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته ، وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة ليعلموا أنه رُب ضعيف غلب قويا ونجا بضعف ما لم ينجُ مثلة القوي في ليعلموا أنه رُب ضعيف غلب قويا ونجا بضعف ما لم ينجُ مثلة القوي في

واسم الإشارة في قول ه إن في ذلك لآيات، عائما إلى ما ذكر من الإخراج والتذكير، فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من آيات قدرة الله تعالى .

والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزت وتأييد من أطاعه. وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحوالـه.

وقد أحياط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قولمه « في ذلك » لأن الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف، ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقع بليغ.

ولكون الآيات مختلفة . بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات منة وترغيب . جُعلت متعلقة بـ « كل صبّار شكور » إذ الصبر إمناسب للزجر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة، والإنعام يبعث النفس على الشكر، فكان ذكر الصفتين توزيعا لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا ْ نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَالَ فَوْعَوْنَ أَبْنَاءَكُمْ مِنْ عَالَ فَرْعَوْنَ لَيْسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ وَفِي ذَالكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾

عطف على جملة « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا » باعتبار غرض الجملتين ، وهو التنظير بسنن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرها ، كما أنزل القرآن لذلك .

وإذ » طرف للماضي متعلق بفعل تقديره : اذكر ، دل عليه السياق الذي هو ذكر شواهد التاريخ بأحوال الرسل – عليهم السلام – مع أممهم . واذ كر قول موسى لقومه المخ .

وهذا مما قالمه موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم. فهو من تفاصيل ما فسر به إرسال موسى - عليه السلام - وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله موسى - عليه السلام - أن يذكره قومه .

و «إذ أنجاكم » ظرف للنعمة بمعنى الإنعام ، أي الإنعام الحاصل في وقت إنجائه إياكم من آل فرعون . وقد تقدم تفسير نظييرها في قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون » في سورة البقرة ، وكذا في سورة الأعراف «يقتلون » . سوى أن هذه الآية عُطفت فيها جملة «ويذبحون » على جملة «يسومونكم » وفي آية البقرة والأعراف جعلت جملة «يندبحون » وحملة «يندبحون » وحملة «يندبحون » وحملة «يسومونكم » وفي آية البقرة والأعراف جعلت جملة «يسومونكم وحملة «يسومونكم »

سوء العذاب » . فكان مضمون جملة « و يذبحون » هنا مقصودا بالعد كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه ، فعطفه من عطف الخاص على العام . وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر ، فالقرآن حكى مراد كلام موسى – عليه السلام – من ذكر العذاب الأعم وذكر الأخص للاهتمام به ، وهو حاصل على كلا النظمين . وإنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على المعنى المحكي ، وهو ذكر سوء العذاب مجملا ، وذكر أفظع أنواعه مبينا

وأما عطف جملة «ويستحيون نساءكم» في الآيات الثلاث فلأن مضمونها باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب ، لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء ، إذ يُعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن . ولذلك سمى جميع ذلك بلاء .

وأصل البلاء: الاختبار . والبلاء هنا المصيبة بالشرّ ، سمي باسم الاختبار لأنه اختبار ليمقدار الصبر ، فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه على طريقة المجاز المرسل . وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلاّ على المكروه . وما ورد منه مستعملا في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كقوله " ونبلوكم بالشر والخير فتنة " ، وقوله " ونبلوكم بالشر والخير فتنة " ،

وجعل هذا الضر الذي لحقهم واردا من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله ، وهو جزاء على نبذ بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إسراهيم بنيه ويعقوب – عليهم السلام – واتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم .

واختيار وصف الربّ هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله « وإن عدتم عدنا » .

وهذه الآيـة تضمنت مـا في فقرة 17 من الإصحـاح 12. وفقرة 3 من الإصحـاح 13 من سفـر الخـروج. ومـا فـي فقرة 13 من الإصحـاح 26 من سفـر الــلاّويين.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشديِدٌ ﴾

عطف على "إذ أنجاكم من آل فرعون " فهو من كلاً م موسى – عليه السلام –. والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم الخ، لأن الجزاء عن شكر النعمة بالمزيادة منها نعمة وفضل من الله. لأن شكر المنعم واجب فلا يستحق جزاء لولا سعة فضل الله. وأما قوله "ولئن كفرتم إن عذابي لشديد " فجاءت به المقابلة .

ويجوز أن يعطف وإذ تأذن » على « نعمة الله عليكم » . فيكون التقدير : واذكروا إذ تأذن ربكم ، على أن (إذ) منصوبة على المفعولية وليست ظرفا وذلك من استعمالاتها . وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف « وإذ تأذّن ربك ليَبْعَثن عليهم » وقوله « واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم » .

ومعنى الذن ربكم التكلم كلاما علنا الي كلم موسى – عليه السلام – بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات 9 . 20 من الإصحاح 19 من سفر الخروج، والفقرات 1. 18 ، 22 من الإصحاح 20 من الإصحاح 25 منه .

والتأذن مبالغة في الأذان يقال: أذن وتأذّن كما يقال: توعد وأوعد. وتفضّل وأفضل. ففي صيغة تفعّل زيادة معنى على صيغة أفْعَلَ.

وجملة « لئن شكرتم » موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن بالنعمة . فالمراد : شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها . ولذلك حذف مفعول «شكرتم» ومفعول «لأزيدنكم» ليقدر عاماً في الفعلين . والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك ، كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة.

واستغنى بـ « إن عـذابـي لشديـد » عن (لأعذبنكم عذابـا شديـدا) لكونه أعم وأوجـز ، ولكون إفـادة الوعيـد بضرب من التعريض أوقـع في النفس . والمعنى: إن عذابـي لشديـد لمن كفر فـأنتم إذن منهم .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَميِعًا فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ حَميِدٌ ﴾

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى – عليه السّلام – على بعض لئلا يتوهّم أن هذا مما تأذّن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن.

ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم، وأن أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصلحتهم. فلمنا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه، ولتضرّره مما عاقب عليه، فنبتههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إد لاكلاً بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر.

و «أنتم » فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميـرا متّصلا . و «جميعا » تـأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العمـوم . وتقدم نظيره ونصبه غير بعيـد .

والغني : الذي لا حاجة لـه في شيء ، فدخل في عمـوم غنـاه أنـه غني عن الـذيـن يكفرون بـه .

والحميد: المحمود. والمعنى: أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم ؟ على أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرها ، فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى ، كقوله تعالى « ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها » . وهذه الآية تضمنت ما في الفقرات 20 إلى 33 من الإصحاح 32 من سفر الخروج .

﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبَوُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسُلِتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفَي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرَيبٍ ﴾

هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب على طريقة الالتفات في قوله «ألم يأتكم»، لأن الموجة إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون بقوله «وويل للكافرين من عذاب شديد»، وهم معظم المعني من الناس في قوله «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»، فإنهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» الآية، ثم فُصل بأن ضرب المثل ليلارسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى النور بإرسال موسى – عليه السلام – لإخراج قومه، وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم، فكان بمنزلة الحوصلة حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم، فكان بمنزلة الحوصلة

والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأمم السالفة وتشابه عقلياتهم في حججهم الساطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على المشركين في مواضع ، ثم ختم بالوعيد .

والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم ، فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان ، وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بالادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بها ، قال تعالى «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم » وقال «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » .

« والنديس من بعدهم » يشمل أهل مديس وأصحاب السرس وقوم تُبتّع وغيرَهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله . وهذا كقولـه تعـالى « وعـادا و تمـودا وأصحـاب الـرس وقرونـا بين ذلك كثيرا » .

وجملة «لا يعلمهم إلا الله » معترضة بين « والـذيـن من بعدهم » وبين جملة « جملة « لا يعلمهم إلا الله » معترضة بين « الـذيـن من بعدهم » . وهو كنـايـة عن الكثرة التي يستلزمهـا انتفـاء علم النـاس بهم .

ومعنى « جماءتهم رسلهم » جماءً كلُّ أمـة رسولُـهـا .

وضمائر «ردّوا» و «أياديهم» و «أفواههم» عائد جميعها إلى قوم نـوح والمعطوفات عليـه .

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن.

ومعنى «فردوا أيديهم في أفواههم» يحتمل عدة وجوه أنهاها في الكشاف إلى سبعة وفي بعضها بعد". وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم. وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل.

والرد : مستعمل في معنى تكرير جعل الأيبدي في الأفواه كما أشار إليه الراغب . أي وضعوا أيبديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رَد .

وحرف (في) للظرفية المجازية المراد بها التمكين، فهي بدعني (على) كقوله «أولئك في ضلال مبين». فمعنى «ردّوا أيـديهم في أفـواههم» جعلـوا أيـديهم على أفـواههم.

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا بردّ أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة رسلهم ، فيقتضي أن يكون ردّ الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال المتعجب المستهزىء ، فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته ، لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي .

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة «وقالوا الحمد لله الذي صَدَقنا وعده وأورثنا الأرض »، فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة جريا على بيان العـرب عند تنافس قبـائلهم أن حسن العـاقبـة يـكون لمن أخذ أرض عـدوّه .

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه (إن) وفعل المضيّ في قوله «إنّا كفرنا». وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل، كقوله تعالى «وقالوا يأيها الذي نُزّل عليه الذكر إنك لمجنون»، فمعنى ذلك: أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله، أي كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه.

وأما قولهم «وإنّا لفي شك ممّا تدعوننا إليه» فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه وسداده، فهو عندهم معرض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه، فمورد الشك ما يدعونهم إليه، ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله. فمرادهم: أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق فإن الكاذب قد يقول حقيّا.

وجعلوا الشك قويدا فلذلك عبر عنه بأنهم مظروفون فيه . أي هو محيط بهم ومتمكن كمال التمكن .

و « مريب » تأكيد لمعنى « في شك » . والمسريب : المسوقع في الريب ، وهو مرادف الشك . فوصف ااشك بالسريب من تـأكيد مـاهيته . كقـولهم : لـيــل أَلْيــَل . وشعر شـَاعــر .

وحذفت إحدى النونين من قوله «إنا » تحنيفا تجنبا للثقال الناشيء من وقوع نونين آخرين بعد في قوله » تادعوندا » اللازم ذكرهما . بخلاف آية سورة هود «وإننا لفي شك مما تدعونا » إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله « تدعونا » واحد .

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَـٰ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾

استفهام إنكباري . ومبورد الإنكبار هو وقوع الشك في وجود الله . فقدم متعلق الشك للاهتمام بنه . ولنو قال : أشك في الله . لم يكن لنه هذا الوقيع، مثل قبول القطامي :

أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول: أبعد رد الموت عني كفر".

وعلق اسم الجلالة بالشك ، والاسم العَلَم يبدل على الذات . والممراد : إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية ، أي صفة الوحدانية .

وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض الـدال على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلوقات

العجيبة السنطسة عن غير فاعل مختار . وذلك معلوم بأدنسي تأمل ، وذلك تأييد لإنكار وقبوع الشك في انفراده بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته .

وجملة «يدعوكم «حال من اسم الجلالة . أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد .

والدعماء : حقيقته النبداء . فأطلق على الأمر والإرشاد مجازًا لأن الآمر ينبادي المأمور .

ويعدى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو (إلى) ، نحو قول تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون «وينا قوم ما ليي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ».

وقد يعدى بلام التعليل داخلة على ١٠ جُعل سببا للدعوة فإن العلمة تدل على المعلول، كقوله تعالى «وإني كلما دعوتُهم لتغفر لهم»، أي دعوتهم إلى سبب المغفرة لتغفر، أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم، وهو في هذه الآية كذلك، أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم.

وقد يعمدى فعل الدعموة إلى الممدعمو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي يُدعى إلى الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأجله يدعى ، كقول أعرابي من بنى أسد :

دْعَوْتُ لِمَا نَابِنِي مِسْوَرًا فلبتى فلبي يدي مسور

﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مَثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَلْنِ مُّبِينٍ ﴾

أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية ، فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتهم البشرية يُعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنه ، وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج ، فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه ، وحسبانهم بذلك التعجيز .

فجملة «تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا » في موضع الحال ، وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة « إن أنتم إلا بشر منلنا » من جحد كونهم رسلا من الله بالدّين الذي جاءوهم به مخالفا لدينهم القديم ، فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لجملة «فائتُونا بسلطان مبين » لأن مجرد كونهم بشرا لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنهم جاءوهم بإبطال دين قومهم ، وهو مضمون ما أرسلوا به .

وقد عبروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلّد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل ، وللأمم تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا : تريدون أن تصدّونا عن دننا .

والسلطان : الحجمة . وقد تقدّم في قولمه « أتجادلونني في أسماء سمّيتُموها أنتم وآباؤكم ما نـزّل الله بهـا من سلطـان » في سورة الأعراف .

ال ١٠٠١ . اضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه .

﴿ قَالَتُ لَهُمْ رُسلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ وَلَـٰكِنَ اللهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْ تَبِكُمْ بِسُلْطَلْنَ إِلَّا بَاذُن اللهِ وَعَلَى الله فَلْيَتُوكَل الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوكُلً إِلَّا بَإِذْنِ اللهِ وَعَلَى الله فَلْيَتُوكَل الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوكُل إِلَّا بَائِذُ وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوكُل عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكُلُ وَلَا اللهِ فَلْيَتَوكُلُ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكُلُ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكُلُ وَلَا اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكُلُ وَلَا اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُتَوكُلُ وَلَ ﴾

قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم البحواب بطريق القول بالموجّب في علم آداب البحث . وهو تسليم الدليسل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تمام الإنتياج . وفيه إطمياع في الموافقة . ثم كرّ على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم .

ونظيره قبولمه تعمالي « يقبولبون لئن رجعنما إلى المدينية ليخرجَن الأعمرَ منهما الأذكُّ ولله العزة ولرسولمه وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمبون » .

وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر ، فليس قول الرسل اإن نحن إلا بشر مثلكم القريرا للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله . ومحل البيان هو الاستدراك في قوله اولكن الله يَمن على من يشاء من عباده الله والمعنى : أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده بنعتم لم يعطها غيرهم .

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشوية مقتضى الاستواء في كل خصلة .

وأورد الشيخ محمّد بن عرفة في التفسير وجها للتفرقة بين هذه الآيـة إذ زيـد فيهـا كلمـة (لهـم) في قولـه «قـالت لـهم رسلهم» وبين الآيـة التي قبلهـا إذ قـال فيهـا «قـالت رسلهم» بـوجهين : أحدهما: أن هذه المقالة خاصة بالمكلة بين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هـو جـواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم، أي للمصدقين والمكذبين.

وثمانيهما : أن وجود الله أمر نظري ، فكان كلام الرسل في شأنه خطابا لعموم قومهم . وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظر ، فكأنه قبال : مما قسالوا هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم .

وأجاب الأبي أن «أفي الله شك » خطاب لمن عاند في أمر ضروري ، فكأن المجيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة ولا يُقبل بالجواب على المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم «إن نحن إلا بشر مثلكم » فإنه تقرير لمقالتهم فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه وينزيدون فيه اه.

والحاصل أن زيادة الهم التؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك ، لام تعليل ، أي أقول قولى لأجلك .

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطان مبين ليس ذلك إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكرة على إجمابة من يتحداه .

وجملة «وعلى الله فليتوكّل المؤمنون » أمر لمن آمن من قومهم بالتوكّل على الله ، وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليّا لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم «وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا » إلى آخره .

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غيرً معلمية الميقات ولا متعيّن الوقوع وكانت مدة تسرقب ذلك مظنة لتكذيب

الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زَعم أنه مرسل من الله ، ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم «وكنصبرن على ما آذيتمونا». أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجهه به المكذبون من أذى بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم ؛ فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين ، كقول النبيء سلى الله عليه وسلم — لعمر — رضي الله عنه — : «أفي شك أنت يابن الخطاب » . وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى ، كقول السحرة لفرعون حين آمنوا «لا ضَيْر إنّا إلى ربنا منقلبون » .

وتقديم المجرور في قوله «وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» مؤذن بالحصر وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم . وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله .

والجملة معطوفة بـالـواو عطف الإنشاء على الخبـر .

والفاء في قول « فليتوكل المؤمنون » رابطة لجملة « ليتوكل المؤمنون » بما أفاده تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام . والتقديس : إن عجبتم من قلة اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون . وإن خشيتم هؤلاء المسكذ بين أيها المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم . وهذا كقول على الله فتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم . وهذا كقول تعالى « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » كما تقدم في سورة العقود .

والتوكّل: الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصلح، فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياء من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على التوكّل عند قوله تعالى «فإذا عزمت فتوكّل على الله» في سورة آل عمران.

وجملة ﴿ ومما لنا ألا تتوكل على الله ﴾ استدلال على صدق رأيهم في تفويض

أمرهم إلى الله . لأنهم رأوا بـوارق عنـايتـه بهم إذ هداهم إلى طرائق النجـاة والخير . ومبـادىء الأمـور تـدل على غـايـاتهـا .

وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع فجمعها قولهم «سبكنا».

« وما لنا ألا تتوكل » استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله . أتـوا بـه في صورة الإنكار بنـاء على ما هو معروف من استحمـاق الكفـار إيـّاهم في تـوكـّلهم على الله ، فجـاءوا بـإنكـار نفي التوكل على الله . ومعنى « وما لنـا أن لا نتـوكـّل ما ثبت لنـا من عدم التوكل ، فـالـلام للاستحقـاق .

وزادوا قومهم تأييسا من التأثير بالأذى فأقسموا على أن صبيرهم على أذى قومهم سيستمر . فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنبون التوكيد في «لنصبرن» دلت على أذى مستقبل . ودلت صيغة الدضي المنتزع منها المصدر في قوله «ما آذيتمونا» على أذى مضى . فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على أذى مضى . وهذا إيجاز بعديع .

وجملة "وعلى الله فليتوكل المتوكلون " يحتمل أن تكون من بقية كلام السرسل فتكون تذييلا وتأكيدا لجملة "وعلى الله فليتوكل المؤمنون " ، فكانت تذييلا لما فيها من العموم الزائد في قوله "المتوكلون " على عموم " فليتوكل المؤمنون " . وكانت تأكيدا لأن المؤمنين من جملة المتوكلين . والمعنى : من كان متوكلا في أمره على غيره فليتوكل على الله .

ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى. فهي تذييل للقصة وتنويه بشأن المتوكلين على الله . أي لا ينبني التـوكل إلا عليـه .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمِ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنِ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَ وْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّلْمِينَ وَلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّلْمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد برالذين كفروا «هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم فإن الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار . فالظاهر عندي أن المراد بررسُلهم «كفروا » هنا كفار قريش على طريقة التوجيه . وأن المراد بررسُلهم » الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – ، أجريت على وصفه صيغة الجمع على طريقة قوله «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون » في سورة غافر . فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله «فسوف يعلمون» وقوله «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» إلى قوله «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد – عليه الصلاة والسلام – لأنه الرسول الذي أنزل معمه الحديد ، أي القتال بالسيف لأهل الدعوة المكذبين ، وقوله « فكذبوا رسلي » في سورة سبا على أحد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما .

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز : إما استعبارة إن كبان فيه مراعباة تشبيه الواحد ببالجمع تعظيمها لـه كمها في قبولمه تعبالى « قبال رب ارجعون » .

وإما مجاز مرسل إذا روعـي فيـه قصد التعمية ، فعلاقتـه الإطلاق والتقييد . والعـدول عن الحقيقـة إليـه لقصد التعميـة .

فلا جرم أن يكون المراد بـ « الذين كفروا » هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك « ولننسكنتنكم الأرض من بعدهم » فإنه لا يعرف أن رسولا

من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذّ بيه بعد هلاكهم وامتلكها إلاّ النبيء محمّدا ــ صلّى الله علينه وساتم ــ ، قال في حجّة الـوداع « منزلُنـا إن شاء الله غدًّا بـالخَينْف خَينْفَ بنـي كنـانة حيثُ تقـاسمـوا على الكفر » .

وعلى تقدير أن يكون المراد بـ « الـذيـن كفروا » في هذه الآيـة نفس المراد من الأقـوام السالفين فالإظهـار في مقـام الإضمـار لـزيـادة تسجيـل اتصافهم بالكفـر حتى صار الخصلـة التي يعرفون بها . وعلى هذا التقديـر يكون المراد من الرسل ظـاهر الجمع فيكون هذا التوعـد شنشنـة الأمـم ويكون الإيمـاء إليهم به سنـة الله مع رسله .

وتأكيد تـوعـدهم بـالإخـراج بـلام القسم ونـون التـوكيد ضراوة في الشر .

و (أو) لأحد الشيئين ، أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة ، أحدهما من فعل المقسمين ، والآخر من فعل من خوطب بالقسم ، وليست هي (أو) التي بمعنى (إلى) أو بمعنى (إلا) ،

والعود: الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعثًا ملّة الكفر بـل كـانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم، فكـان المشركون يحسبونهم موافقين لهم، وكـان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بـدون أن يشعروا بمجانبتهم، فلما جاء وهم بـالحق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كـانـوا يحسبونهم عليه.

والظرفية في قولمه « في ملتنا » مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه .

والملّة: الدين . وقد تقدم عند قوله تعالى « دينا قيما ملّة إبراهيم حنيفًا » أي آخر سورة الأنعام ، وانظر قوله « فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفًا » في أوائيل سورة آل عمران . وتفريع جملة « فأوحمَى إليهم ربهم لَنُهلِكَنَ الظالمين » على قبول الذين كفروا لرسلهم « لنخرجنكم من أرضنا » الخ تفريع على ما يتقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض ، أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت بـ، قلوبهم ، وهو الوعد بإهلاك الظالمين .

وجملة " لنهلكن الظالمين " بيان لجملة " أوحى ... " .

وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم ؛ كقولـه «وأورثـكم رضهم وديــارهم » .

والخطاب في «لنسكنتكم» للمرسل والذين آمنوا بهم، فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بال يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون : كما مكن الله لـرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذيـن آمنوا بعد فتحـها .

## ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾

ذلك » إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من « لنُهلكن \_ ولنسُكنَنَكم ». عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويـل المذكـور. كقولـه « ومن يفعل ذلك يلق آثـامـا ».

واللام للملك ، أي ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي ، كقوله تعالى ذلك لمن خشى ربه » .

والمعنى : ذلك الوعد لمن خاف مقامي ، أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي ، فعدل عن ضمير الخطاب إلى « من خاف مقامي » لدلالـة الموصول على الإيمـاء إلى أن الصلـة علـة في حصول تلك العطيـة .

ومعنى «خاف مقامي » خافني . فلفظ « مقام » مقحم للمسالغة في تعلق الفعل بمفعوله . كقوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » . لأن المقام أصلمه مكان القيام . وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة . فإذا قيل « خاف مقامي » كان فيه من المسالغة ما ليس في (خافني) بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف منه . كما يقال: قصر في جانبي . ومنه قوله تعالى « على ما فرطت في جنب الله » . وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم :

## إن السماحة والمروءة والندى في قُبَّة ضُربت على ابـن الحشرج

وخوف الله : هو خوف غضبه لأن غضب الله أمر مكروه لــــدى عبيده .

وعطف جملة « وخناف وعيد » على « خناف مقنامي » مع إعنادة فعل « خناف » دون اكتفناء بعطف « وعيندي » على « مقنامي » لأن هذه الصلبة وإن كنان صريحها ثنناء على المختاطبين فنالمسراد منها التعريض ببالكافريين بأنهم لا يخافون وعيد الله . ولنولا ذلك لكانت جملة « خناف مقنامي » تغني عن هذه الجملة ، فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثا . قال تعالى «ويستعجلونك بالعذاب» ، ولذلك لم يجمع بينهما في سورة البينة « ذلك لمن خشي ربّه » ، لأنه في سياق ذكس نعيم المؤمنين خناصة .

وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم فكان المقام للفريقين . فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد الكافرين، وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف

وعيده. والـذيـن يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون، فـآل معنى الآيــة إلى معنى الآيــة إلى معنى الآيــة

وقرأ الجمهور وعيد» بدون ياء وصلا ووقفا . وقرأه ورش عن نافع بدون ياء – في الوقف وبإثباتها في الوصل . وقرأه يعقوب – بإثبات الياء – في حالي الوصل والوقف . وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء . وفيها في النداء لغتان أخريان .

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ۚ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِد مِّن وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَديِد يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَا تَيِهِ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَديِد يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَا تَيِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ومَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلَيظٌ ﴾ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ومَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلَيظٌ ﴾

جملة "واستفتحوا" يجوز أن تكون معطوفة على جملة "فأوحمى إليهم ربهم ". أو معترضة بين جملة "ولنسكنتكم الأرض من بعدهم "وبين جملة "وخاب كل جبار عنيد ". والمعنى: أنهم استعجلوا النصر. وضمير "استفتحوا" عائد إلى الرسل. ويكون جملة "وخاب كل جبار عنيد "عطفا على جملة "فأوحى إليهم ربهم "المخ. أي فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا ، فأوحى إليهم ربهم الرسل بقولهم "لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم "لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ". ومقتضى الظاهر أن يقال: وخاب الذين كفروا، فعدل عنه إلى "كل جبار عنيد "للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيد يخسيب.

ويجوز أن تكون جملة «واستفتحوا» عطفا على جملة «وقال الذين كفروا لرسلهم» ويكون ضمير «استفتحوا» عائدا على الذين «كفروا»، أي وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله «وخاب كل جبّار عنيد » إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال : وخابوا ، إلى قوله « كل جبار عنيد » لمثل الوجم الذي ذكر آنـفـا .

والاستفتاح : طلب الفتح وهو النصر ، قال تعالى « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » .

والجبـار : المتعـاظم الشديــد التـكبــر .

والعنيد: المعاند للحق . وتقدما في قوله « واتبعوا أمر كل جبار عنيد » في سورة هود . والمراد بهم المشركون المتعاظمون ، فوصف « جبار » لأن العنيد المكابر خلُق نفساني ، ووصف « عنيد » من أثر وصف « جبار » لأن العنيد المكابر المعارض للحجة .

وبین « خاف وعید » و « خاب کل جبّار عنید » جنـاس مصحف .

وقوله « من وراثه جهنم » صفة لـ « جبار عنيد » ، أي خاب الجبّار العنيد في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بـل وراءه عقـاب الآخـرة .

والوراء: مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد ، فاستعبر لذلك بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يسراه، كقوله تعالى « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »، أي وهم غافلون عنه ولو ظفر بهم لافتك سفينتهم ، وقول هدبة بن خشرم:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءته فسرج قريب

وأما إطلاق الوراء على معنى(من بَعْد) فـاستعمـال آخـر قـريـب من هذا وليس عينـه .

والمعنى : أن جهنم تنتظره ، أي فهو صائـر إليهـا بعد مـوتـه .

والصديد : المُهلة . أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه ، وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء، لأن شأن الماء أن يُستقى. والمعنى : ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء ، ولذلك جعل «صديد» عطف بيان له «ماء» . وهذا من وجوه التشبيه البليغ .

وعطف جملة « يسقى » على جملة « من ورائـه جهنم » لأن السقي من الصديـد شيء زائـد على نـار جهنم .

والتجرع : تكلف الجَرْع ، والجرع : بلمع الماء .

ومعنى «يُسيغه» يفعل سوغه في حلقه . والسوغ : انحدار الشراب في الحلق بدون غصة ، وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح ، يقال : ساغ الشراب ، وشراب سائغ . ومعنى « لا يكاد يسيغه » لا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل ، كما تقدم في قوله تعالى « وما كادوا يفعلون » في سورة البقرة .

وإتيان الموت : حلوله ، أي حلول آلامه وسكراته ، قال قيس بن الخطيم :

متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قـد قضيت قضاءهـــا

بقرينة قوله « وما هو بميّت » ، أي فيستريح .

والكلام على قولـه « ومنِ ورائـه عذاب غليظ » مثل الكلام في قولـه « من ورائـه جهنم » ، أي ينتظره عذاب آخـر بعد العذاب الذي هو فيـه .

والغليظ : حقيقته الخشن الجسم ، وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة في كل ، أي عذاب ليس بأخف مما هو فيه . وتقدم عند قوله « ونجيناهم من عذاب غليظ » في سورة هود .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فَي يَوْمِ عَاصِفُ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفُ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَـٰلُ الْبُعِيدُ ﴾

تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يموم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم، فيخطر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف: من إطعام الفقراء، ومن عتق رقاب، وقرى ضيوف، وحمالة ديات، وفداء أسارى، واعتمار، ورفادة الحجيج، فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه، فضرب هذا المثل وجود عمل علين جميع الاحتمالات.

والمثل: الحالة العجيبة ، أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد المخ. فالمعنى: حال أعمالهم ، بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثَلَ كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام ، فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام .

فقوله «أعمالهم» مبتدأ ثـان، و «كـرمـاد» خبر عنه، والجملة خبر عن المبتدإ الأول.

ولما جعل الخبر عن «مثل الذين كفروا» «أعمالهم» آل الكلام إلى أن متثل أعمال الذين كفروا كرماد .

شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدّس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يُرجى معه اجتماعُه. ووجه الشبه هنو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه ، والهيئة المشبهة معقولة .

ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي ، أي عاصف ريحه ، كما يقال: يوم ماطر ، أي سحابه .

والرماد : ما يبقى من احتراق الحطب والفحم . والعاصف تقدم في قوله « جاءتها ريسح عاصف » في سورة يـونس .

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير لـه التشبيه بهيئة الرمـاد المتجمع ، لأن الرمـاد أثرٌ لأفضل أعمـال الذين كفروا وأشيعـِهـا بينهم وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة الرمـاد كنـايـة في لسانهم عن الكرم.

وقرأ نـافع وأبـو جعفر « اشتدت بـه الريـاح » . وقرأه البقيـة « اشتـدت بـه الـرّيـح » بـالإفـراد . وهمـا سواء لأن التعريف تعريف الجنس .

وجملة « لا يقدرون مما كسبوا على شيء » بيان لجملة التشبيه . أي ذهبت أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها.

وجملة « ذلك هو الضلال البعيد » تذييل جمامع لخلاصة حمالهم ، وهي أنهما ضلال بعيماد .

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيتُه ، أي بعيد في مسافات الضلال. فهو كقولك : أقصى الضلال أو جدّ ضكال . وقد تقدم في قوله تعالى « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » في سورة النساء .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلْقَ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُكُمُّ وَيَأْتُ مِنَا اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَزِيزٍ ﴾ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَزِيزٍ ﴾

استئناف بياني فاشيء عن جملة « فأوحى إليهم ربّهم لنُهلِكَنّ الظالمين » فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال: كيف تهلك فئة مثل هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادر على إهلاك ما هـو دونها، فمبدأ الاستئناف هو قولـه « إن يشأ وينات بخلق جديد » .

وموقع جملة «ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بـالحق » موقع التعليـل لجملـة الاستئنـاف ، قدم عليهـا كمـا تجعـل النتيجة مقدّمة في الخطابـة والجـِدال على دليلهـا . وقد بينـاه في كتـابأصول الخطـابـة .

ومناسبة موقع هذا الاستثناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عناصف .

والخطاب في «ألم تر » لكل من يصلح للخطاب غير معيّن، وكل مّن يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين .

والرؤية : مستعملة في العلم الناشىء عن النظر والتأمل ، لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر ، وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقبل تأمل لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم ، وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق . فلما كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية، كقوله تعالى «قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » .

والحق هنا: الحكمة، أي ضد العبث، بدليل مقابلته به في قولـه تعالى «وما خلقنـا السمـاوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنـاهمـا إلا بـالحق ولـكن أكثرهم لا يعلمـون » .

وقرأ الجمهـور «خَلَقَ» بصيغـة الفعل على أن «السمـاوات» مفعولـه «والأرض» عطف على المفعـول بـالنصب .

وقرأه حمزة، والكسائي، وخلَف «خَالِقُ السّماواتِ والأرض » بصيغة اسم الفاعل مضافًا إلى « السّماوات » وبخفض « الأرض » .

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في سيادة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض.

وجملة «وما ذلك على الله بعزيز » عطف على جملة «إن يشأ يُذهبِكم » مؤكد لمضمونها ، وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المشيء سهل عليه هين ، كقوله «وهو الذي يبدأ لخلق ثم يعيدُه وهو أهنون عليه ».

والعزيز على أحد : المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره.

﴿ وَبَرَزُوا للهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاوُ اللَّهِ بَاللهِ مِن اللهِ اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾

عطف على جملة «إن يشأ يُذهبكم » باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب ، وفي الكلام محلوف ، إذ التقدير : فأذ هبهم وبرزوا لله جميعا ، أي يـوم القيامة . وكان مقتضى الظاهر أن يقـول : ويبرزون لله ، فعـدل عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقـوعـه حتى كأنـه قـد وقع ، مثل قوله تعالى «أتـى

آمسر الله » .

والبروز: الخروج من مكان حاجب من بيت أو قرية. والمعنى: حشروا من القبور. و «جميعـا » تـأكيد ليشمــل جميعهم من ســادة ولفيفٍ .

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة ، ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم ، ومجادلة الجميع للشيطان ، وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة . والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات . فالمقصود : التحذير مما يفضي إلى سوء المصير .

والـلام الجـارة لاسم الجلالـة معديـة فعل « بـرزوا » إلى المجرور . يقــال : بـرز لفــلان ، إذا ظهــر لــه ، أي حضر بين يــديــه . كمــا يقــال : ظهر لــه .

والضعفاء : عوام الناس والأتباع . والذين استكبروا : السادة، لأنهم يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة . والسين والتاء للمبالغة في الكبر . والتبع : اسم جمع التابع مثل الخدَم والخوَل ، والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم .

وموجب تقديم المسند إليه على المسند في «فهل أنتم مُغنون عنا » أن المستفهم عنه هو كون المستكبريين يغنون عنهم لا أصل الغنياء عنهم ، لأنهم آيسون منه لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم . كما تدل عليه حكاية قول المستكبرين «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » ، فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا ، فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك والتوبيخ والتبكيت ، أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا . فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي ، وبينه ما في نظيره من سورة غافر «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مُغنون عنا نصيبًا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » .

و (مِن ْ) في قوله « مِن عذاب الله » بـدليـة ، أي غنـاء بـدلا عن عذاب الله .

و(مين ) في قولـه « من شيء » مزيـدة لـوقـوع مدخـولهـا في سيـاق الاستفهـام بحرف هل . و « شيء » في معنى المصدر . وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جرّه بحرف الجر الزائـد . والمعنى : هل تغنـون عـنـا شيئـا .

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضا . أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا . وهذا الجواب جار على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب .

وجملة «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا » من كلام الذين استكبروا . وهي مستأنفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلبا للخلاص من العذاب ، فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون : لا يفيدنا جزع ولا صبر، فلا نجاة من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين، جمعوا أنفسهم إتماما للاعتذار عن توريطهم .

والجزع : حزن مشوب باضطراب ، والصبر تقدم .

وجملة « ما لنـا من محيص » واقعة موقع التعليل لمعنى الاستـواء ، أي حيث لا محيص ولا نجـاة فسواء الجـزع والصبر .

والمحيص : مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة . يقال : حاص عنه ، أي نجا منه . ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضا، أي ما لنا ملجأ ومكان نَنْجو فيه .

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾

إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِيً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرُكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو الشيطان: إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال، وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم، وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان. على أن قوله «فلا تلوموني» يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح، ويحتمل أنه توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض، فجملة «وقال الشيطان» عطف على جملة «فقال الضعفاء».

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليء بإضماره الشرّ لهم فيما وعدهم في الدنيا ممّا شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم ، فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قبله . وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية .

ومعنى «قُضي الأمر » تُمتم الشأن ، أي إذن الله وحكمه . ومعنى إتمامه : ظهوره ، وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية ، قال تعالى « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » ، وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله ، فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة ضلالهم ، وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق ، وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق . فهذا

شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولها لهم « أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » إظهارا للحقيقة وتسجيلا على أهمل الضلالة وقمعا السفسطتهم.

وأخبر الله بها النباس استقصاء في الإبلاغ ليحيط النباس علما بكل ما سيحل بهم . وإيقباظا لهم ليتأهلوا الحقبائق الخفية فتصبح بينة واضحة . فقول الشيطبان « فبلا تلوموني ولموموا أنفسكم » إبطبال لإفسراده بباللوم أو لابتداء توجيه المكلم إليه في حين أنهم أجدر بباللوم أو بابتداء توجيهه .

وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم زيادة في عذاب النفس .

وإضافة «وعند» إلى «الحق» من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف ، أي الوعد الحق الذي لا نقض لـه .

والحق: هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به . وضده : الإخلاف، ولذلك قال « ووعدتُكُم فأخُلفتُكُم » ، أي كذبتُ موعدي . وشمل وعد الحق جميع ما وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله – عليه الصلاة والسلام – . وشمل الخلف جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا .

والسلطان : اسم مصدر تسلط عليه ، أي غلبه وقهره ، أي لم أكن مجبرا لكم على اتباعي فيما أمرتكم .

والاستثناء في « إلا أن دعوتكم » استثناء منقطع لأن ما بعـد حرف الاستثناء ليس من جنس مـا قبلـه . فـالمعنى : لكني دعـوتكم فـاستجبتم لـي .

وتفرع على ذلك « فـلا تلـومـونـي ولـومـوا أنفسكم » . والمقصود : لـومـوا أنفسكم ، أي إذ قبلتم إشارتـي و دعوتـي . وقد تقدم بيـانه صدر الكلام على الآيـة .

ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر، كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم، وهو في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك فقلب اعتقادهم إفراده دون اعتبار الشركة ، وهذا من نادر معاني القصر الإضافي ، وهو مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد، وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين .

وجملة «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي » ، بيان لجملة النهي عن لَومه لأن لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم ، فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه .

والإصراخ: الإغاثة، اشتق من الصُراخ لأن المستغيث يصرخ بـأعلى صوته، فقيل: أصرخه، إذا أجـاب صُراحه، كما قـالوا: أعتبه، إذا قبل استعتابه. وأما عطف «وما أنتم بمصرخي» فـالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما عن الآخر.

وقرأ الجمهور «بِمُصْرِخِيَّ» بفتح التحتية مشددة ً. وأصله بمصرخيبيَ بياءين: أولاهما ياء جمع المذكر المجرور ، وثانيتهما ياء المتكلم ، وحقها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة.

وقرأ حمزة وخلَف «بِمُصْرِخي » – بكسر الياء – تخلّصا من التقاء الساكنين بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين . قال الفراء : تحريك الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر . وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العيجيلي :

قال لها هل لك يا تا في قالت له: ما أنت بالمرضي

أراد هل لكِ في يا هذه . وقال أبو على الفارسي : زعم قطرب أنها لغة بني يـربـوع . وعن أبـي عمـرو بـن العلاء أنـه أجـاز الكسر . واتفق الجميـع على أن التخلص بـالفتحـة في مثلـه أشهر من التخلص بـالكسرة وإن كان التخلص بـالكسرة هو القيـاس ، وقد أثبته سند قـراءة حمزة . وقد تحـامل عليه الزجـاج وتبعه الزمخشري وسبقهمـا في ذلك أبـو عُبيد والأخفش بن سعيد وابـن النحـاس ولم يطلع الزجـاج والزمخشري على نسبـة ذلك البيت للأغلب العـجـلـي .

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم ، وبنو عجل ابن لُجيم من بكر بن وائل، فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قبول النبيء – صلّى الله عليه وسلم – « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » ، كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير ، ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبيء – صلّى الله عليه وسلم – في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية . واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام . وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه .

وجملة «إني كفرت بما أشركتمون من قبل » استئناف تَنَصَّل آخر من تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى . وأراد بقوله «كفرت » شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة، فإن أراد من مضي فعل «كفرت » مضي الأزمنة كلها ، أي كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و «من قبل » على التقديرين متعلق بـ «أشركتمون » .

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من المشركين من يعبدون الشياطين والجن ، فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة ، ومنهم من يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته .

وجملة « إن الظالمين لَهم عَذَابٌ أليم » من الكلام المحكي عن الشيطان · وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله « ما أنا بمصر حكم » ، أي لأنه لا يدفع عنكم العذاب دَافع فهو واقع بكم .

﴿ وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصَّلْحَلْتِ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَلُ خَلْدِينَ فيها بِاذْن رَبِّهِمْ تَحَيَّتُهُمْ فيها سَلِادُن رَبِّهِمْ تَحَيَّتُهُمْ فيها سَلَامٌ ﴾

عطف على جملة « وبرزوا لله جميعا » . وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذ بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال المؤمنين يومئذ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال ، فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة ، مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة ودعة .

ويجوز جعل الواو للحال ، أي بسرزوا وقبال الضعفاء وقبال الكبراء وقبال الشيطان إلىخ وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ، فيكون إشارة إلى أنهم فبازوا بنزل الكرامة من أول وهلة .

وقوله « باإذ ْن ربهم » إشارة إلى العناية والاهتمام ، فهو إذن أخص من أمر القضاء العام .

وقول ه « تحيتهم فيها سلام » تقدم نظيره في أول سورة يـونس.

﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً الْمُثَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ

حِينِ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مَنِ قَدرارٍ ﴾

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الهداية ابتداء من قوله تعالى « وبرزوا لله جميعا - إلى قوله تحيتهم فيها سلام » ، فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك . فقوله « ألم تركيف ضرب الله مثلا » إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام ، وذلك مثل قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المثل مصا سبق ضربه قبل نزول الآية بل الآية هي التي جاءت به ، فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل . وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف (لم ") التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل « ضرب » بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به .

والاستفهام في «ألم تر » إنكاري. ننزل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنك عليه عدم العلم بذلك مع أنه ما تتوفر الدواعي على علمه. أو هو للتقريس ومثله في التقريس كثير، وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك .

والخطاب لكل من يصلح للخطاب . والرؤية علمية معلّق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام بـ (كيف) . وإيثار (كيف) هنا للدلالية على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه .

وتقدم المثـَل في قولـه « مثـَلهم كمثل الذي استوقـد نــارا » في سورة البقـرة .

وضرُّب المثل : نَظُم تركيبه الـدال على تشبيـه الحـالـة ، وتقدم عند قوله « أُن يضرب مثلاً مـا » في سورة البقـرة .

وإسناد « ضَرَب » إلى اسم الجلالـة لأن الله أوحى بـه إلى رسوله \_ عليـْه الصلاة والسّلام \_ .

والمثل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل « ضرب » به على وجه إجمال يفسره قوله « كلمة طيبة كشجرة » إلى آخره ، فانتصب « كلمة » على البدلية من « مثلاً » بدل مفصل من مجمل ، لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله « ومثل كلمة خبيثة » .

والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة الاسلام، وهي: شهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكلمة الخبيشة: كلمة الشرك.

والطيبة : النافعة. استعير الطيب للنفع لحُسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية . وتقدم عند قولـه تعـالى « وجريْنَ بهم بـريـح طيبـة » في سورة يـونس .

والفَرع : ما امتد من الشيء وعكل ، مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء . وفرع الشجرة : غصنها . وأصل الشجرة : جذرها .

والسماء: مستعمل في الارتفاع ، وذلك مما ينزيد الشجرة بهجة وحسن منظـر.

والأُكُل ــ بضم الهمزة ــ المـأكول ، وإضافتـه إلى ضمير الشجرة على معنى الـلام. وتقدم عند قــولــه « ونُـفضّل بعضها على بعض في الأكل » في سورة الــرعد .

فالمشبّة هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحسّ والفرح في النفس ، وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رُسوخ الأصل، وجمال المنظر. ونماء أغصان الأشجار، ووفرة الشمار، ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى . وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه .

وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيشة بالشجرة الخبيشة على الضد بجميع الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد . وضيق الصدر ، وكدر التفكير ، والضر المتعماقب. وقد اختصر فيهما التمثيل اختصارا اكتفعاء بالمضاد ، فمانتفت عنهما سائر المنافع للكلمة الطيبة .

وفي جمامع الترمذي عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قبال « مثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثبابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربها » قبال : هي النخلة . « ومثل كلمة خبيشة كشجرة خبيشة اجْتُثُتْ من فوق الأرض ما لها من قرار » قبال : هي الحَنْظَل .

وجملة « اجْتُثَتْ من فوق الأرض » صفة لـ « شجرة خبيشة » لأن الناس لا يتركبونها تلتف على الأشجار فتقتلها . والاجتثاث : قطع الشيء كلّه ، مشتق من الجُشة وهي الذات. و « من فوق الأرض » تصوير لـ « اجتثت » . وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة « أصلها ثابت وفرعها في السماء » .

وجملة « ما لهما من قرار » تأكيد لمعنى الاجتشاث لأن الاجتشاث من انعدام القرار .

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده ، وبالكلمة الخبيشة تعاليم أهل الشرك وعقائدهم ، ف (الكلمة) في الموضعين مطلقة على القول والكلام. كما دل عليمه قوله « يُثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت » . والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل « ضرب الله مثلا عبداً مملوكا – إلى قوله – ومن رزقناه منا رزقا حسنا » ، فانظر بيانه هناك .

وجملة «ويضرب الله الأمثال للناس » معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . والواو واو الاعتراض . ومعنى (لعل) رجاء تذكرهم ، أي تهيئة التذكر لهم ، وقد مضت نظائرها .

### ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ويُضِلُّ اللهُ الظَّلْمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ويُضِلُّ اللهُ الظَّلْمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾

جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عدا أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الثبات المشبه به: ما هو أثره في الحالة المشبهة ؟ فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين آمنوا إذ ثبتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرة أصلها ثابت .

والقول: الكلام. والثنابت: الصادق الذي لا شك فيه. والمراد بنه أقنوال القبرآن لأنهنا صادقة المعناني واضحة الدليل. فنالتعريف في « القنول » لاستغراق الأقنوال الثنابتة. والبناء في « بنالقنول » للسبية.

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بهما أن الله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثبابتين في إيمانهم غير مزعزعين وعاملين بها غير متردديس

وذلك في الحياة الدنيا ظاهر، وأما في الآخرة فبالفائهم الأحوال على نحو ما علموه في الدنيا، فلم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يَظهر فيها ثباتهم بالحق قولا وانسياقا، وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها.

وتفسير ذلك بمقابلته بقوله « ويضل الله الظالمين » ، أي المشركين ، أي يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة . والضلال : اضطراب وارتباك ، فهو الأثر المناسب لسببه ، أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت علمه المقاللة .

والظالمون : المشركون . قال تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » .

ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر . روى البخاري والترمذي عن البحراء بن عارب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فذلك قبوله تعالى « يُثبت الله أ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

وجملة «ويفعل الله ما يشاء» كالتذييل لما قبلها . وتحت إبهام «ما يشاء» وعمومه مطاو كثيرة : من ارتباط ذلك بمراتب النفوس . وصفاء النيات في تطلب الإرشاد ، وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال . وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها .

وإظهار اسم الجلالة في « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » لـقصد أن تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المشَل .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نَعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا ۚ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وبِئِسَ الْقَرَارُ ﴾

أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما . وابتُدىء بذكر أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر منها مقدم على التحلي بضدها،ثم أعقب بذكر أحوال المؤمنين بقوله «قبل لعبادي الذين آمنوا» الخ.

والاستفهام مستعمل في التشويـق إلى رؤيـة ذلك

والرؤية: هنا بصرية لأن متعلقها مما يسرى، ولأن تعدية فعلها بـ (الى) يسرجم ذلك، كما في قولمه « ألم تسر إلى الذي حماج إبراهيم في ربه ».

وقد نـزل المخـاطب منـزلـة من لم يـر . والخطـاب لمن يصح منـه النظر إلى حـال هؤلاء الذين بـدلـوا نعمـة الله مع وضوح حـالهم .

والكفر: كفران النعمة ، وهو ضد الشكر ، والإشراك بالله من كفران نعمته .

وفي قولمه «بدلوا نعمة الله كفرا » محسن الاحتباك. وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله وشُكرَها كفرًا بها ونقمةً منه ، كما دل عليه قوله « وأحلوا قومهم دار البوار » المخ .

واستعير التبديـل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخـر، لأنـه يشبـه تبديـل الذات بـالذات .

والمذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون، بقرينة قوله «ألم تر إلى المذين »، وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان، أي كلمة الشرك، وهم الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذّبوا النبيء — صلى الله عليه وسلم — ، وشرّدوا من استطاعوا ، وتسبوا في إحلال قومهم دار البوار ، فإسناد فعل «أحملوا » إليهم على طريقة المجاز العقلي .

ونعمة الله التي بدلوها هي نعمة أن بواهم حرمه ، وأمنهم في سفرهم وإقامتهم ، وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ، وسلمهم مما أصاب غيرهم من الحيوب والغارات والعدوان ، فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة . ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه – صلى الله عليهم جميعا – وهداهم إلى الحق ، وهيأ لهم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، فبدلوا شكر ذلك بالكفر به ، فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – ، ودعوة إبراهيم وبنيته – عليهم السلام – .

وقومهم: هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا ، فهم أحق بأن يضافوا إليهم . والبـوار : الهـلاك والخسران . وداره : محلـه الذي وقمع فيـه .

والإحلال بها: الإنزال فيها، والمراد بالإحلال التسبب فيه، أي كانسوا سببا لحلول قومهم بدار البوار، وهي جهنم في الآخرة، ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل: موقع بدر، فيجوز أن يكون «دار البوار» جهنم، وبه فسر علي وابن عباس وكثير من العلماء، ويجوز أن تكون أرض بسدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس.

واستعمال صيغة المضي في «أحماوا » لقصد التحقيق لأن الإحلال مشأخر زمنه فإن السورة مكية.

والمراد به «الدين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار » صناديد المشركين من قريش، فعلى تفسير « دار البوار » بدار البوار في الآخرة يكون قوله « جهنم » بدلا من « دار البوار » وجملة « يصلونها » حالا من « جهنم » ، فتخص « دار البوار » بأعظم أفرادها وهو النار ، ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته .

وعلى تفسير « دار البوار » بـأرض بـدر يـكون قولـه « جهنم يصلونهـا » جملة مستـأنفـة استئنـافـا ابتدائيـا . وانتصابُ جهنم على أنـه مفعول لفعل محذوف يدل عليـه فعل « يصلـونهـا » على طريقـة الاشتغـال .

وما يروون عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وعن علي – كرم الله وجهه – أن اللذين بعدلوا نعمة الله كفرا » هم الأفجران من قريش: بَنُو أُمية وبنو المغيرة بن مخزوم ، قال : فأما بنو أمية فمُتعوا إلى حين وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ». فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية . وفي روايات عن علي – كرم الله وجهه – أنه قال : هم كفار قريش ، ولا يريع عمر ولا علي – رضي الله عنهما – من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة . وكذا ما روي عن ابن عباس :

إنهم جَبَلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصّروا في زمن عُمر وحلّوا ببلاد الروم ، فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ .

وجملة « وبئس القرار » عطف على جملة « يصلونها » ، أو حال من « جهنم » . والتقديس : وبئس القـرار هي .

# ﴿ وَجَعَلُوا ۚ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُـوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّـارِ ﴾

عطف على «بدلسوا» و «أحلوا»، فالضمير راجع إلى «الذيسن» وهم أثمة الشرك. والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لُحي وهو من خُزاعة. ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له، مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هُبل على سطحها.

والأنداد : جمع ندّ بكسر النبون ، وهو المماثل في مجد ورفعة ، وتقدم عند قبولم تعالى « فبلا تَجعلموا لله أنهادا » في سورة البقسرة .

وقرأ الجمهور «لييُضلّوا» — بضم الياء التحتية — من أضل غيره إذا جعله ضالاً ، فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادا ، وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال ، فعبر على مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه ، فكأنه قيل : للضلال عن سبيله ، تشنيعا عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضاوا إلا وقد ضلّوا ، فعلم أنهم ضلوا وأضلوا ، وذلك إيجاز .

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورُويْس عن يعقوب «لييَضلّو» – بفتح الياء – والمعنى : ليستمر ضلالهم فـإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حـاصـلا في زمن الحال. ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقديس (أن) المصدريـة بعد لام التعليــل.

ويعلم أنهم أضلسوا النــاس من قولــه « واحــوا قومهم دار البــوار » .

وسبيـل الله: كلّ عمـل يجري على مـا يرضـي الله. شبـه العمـل بـالطريـق المـوصلـة إلى المحلـة، وقـد تقدم غير مـرة.

وجملة « قل تمتعوا » مستأنفة استئنافا بيانيا لأن المخاطب بـ « ألم تـر إلى الذيـن بـدلـوا » إذا علـم هذه الأحـوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله يرفلون في النعيـم . فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار ، أي يمـوتـون فيصيرون إلى العـذاب .

وأُمر بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا ينزدهون بأنهم في تنعم وسيادة، وهذا كقوله « لا يغرنبك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليبل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » في سورة آل عمران .

﴿ قُلْ لَعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقيِمُوا الصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالًا ﴾ فيه وَلَا خِلَالًا ﴾

استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليه الكلمة الخبيثة بذكر حال مقابله ، وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة . فلما ابتدىء بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ثنني بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي في الآية عقبها .

ونظيره قول عسالى في سورة الإسراء « وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنّا لمبعوثون خلقا جديدا قُل كونوا حجارة - إلى أن قال - وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » .

ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان ، وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على ذلك ، فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين.

ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزادة من ذلك، ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لأن المضارع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبسا به ، فأصل « يقيموا الصلاة » ليقيموا، فحذفت لام الأمر تخفيفا .

وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده ، كما في هذه الآية وفي قوله « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » في سورة الإسراء ، أي قل لهم ليقيموا وليقولوا ، فحكي بالمعنى .

وعندي: أن منه قوله تعالى « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » في سورة الحجر ، أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد ، ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة . وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل) ، كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية . وقال بعضهم : جزم الفعل المضارع في جواب الأمر به (قل) على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده . والتقدير : قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا . وقال الكسائي وابن مالك إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية ، وفاتهم نحو آية « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا » .

وزيادة «مما رزقناهم » للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون شكرا للنعمة .

و «سرّا وعلانية » حالان من ضمير «ينفقوا »، وهما مصدران . وقد تقدم عند قول ه تعالى «سرّا وعلانية » في سورة البقرة . والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنّوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية ، أو أن الإنفاق سرّا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة، فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثنواب جزيل ، فبين الله للناس أن الإنفاق بير لا يكدره ما يحف به من الأحوال ، «وإنما الأعمال بالنيات» . وقد تقدم شيء من هذا عند قول «الذين يلمّزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم » الآية .

وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به ، ومن العلانية الإنفاق الواجب .

وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياء ، ولأن فيه استبقاء ً لبعض حياء المتصدق عليه .

وقوله « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » النح متعلق بفعل « يقيموا الصلاة وينفقوا » ، أي ليفعلوا ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعلر فيه المعاوضات والإنفاق . وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين يتمنون أن يكونوا از دادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجلون سبيلا للاستزادة منهما، إذ لا بيع يومئذ فيتشرى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالشواب . فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع .

ونظيره قبول ه تعالى « يبأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يبأتي يبوم لا بيبع فيه ولا خلة ولا شفاعة » في سورة البقرة .

وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثـارها ، بقرينة المقام ، وليس المـراد نفى الخلـة ، أي الصحبـة والمودّة لأن المودّة ثابتة بين المتقين، قال تعالى « الأخـلاّء يومئذ بعضُهم لبعض عدوّ إلا المتّقين » . وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل النــوال والإرفــاد عن انتفــاء الاستــزادة .

وإدخال حرف الجرّ على اسم الزمان ودو (قبل) لتأكيد القبليـة ليفهم معنى المبادرة .

وقرأ الجمهور « لا بسيعٌ » بـالرفـع. وقرأ ابـن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب بـالبنـاء على الفتح. وهمـا وجهـان في نفي النكرة بحرف (لا) .

استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة « وجعلوا لله أنداداً » الآية . وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة « قُل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة » الآية . وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين شكروا عليها ، وليزداد الشاكرون شكرا . فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية ، كما يدل عليه تعقيبه بقوله « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجْنُبُنْنِي وبني أن نعبد الأصنام » . فجيء في هذه الآية بنعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع انكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى .

وافتت الكلام باسم الموجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم . وأخبر عنه بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له ، إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئا ، كما قال «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» ، فخلق السماوات والأرض دليل على إلهية حالقهما وتمهيد للنعم المودعة فيهما ؛ فإنزال المماء من السماء إلى الأرض ، وإخراج الثمرات من الأرض ، والبحار والأنهار من السماء ومن السماء ومن السماء ومن الأرض ، وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت .

والرزق: القوت. والتسخير: حقيقته التذليل والتطويع، وهو مجاز في جعل الشيء قابلا لتصرف غيره فيه، وقد تقدم عند قوله تعالى « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » في سورة الأعراف. وقوله « لتجري في البحر » هو علمة تسخير صنعها.

ومعنى تسخير الفلك : تسخير ذاتها بالهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجبري في البحر بدون مانع .

وقولـه « بـأمـره » متعلق بـ « تجـري » .

والأمر: هذا الإذن، أي تيسير جريها في البحر، وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها بالريح الرخاء، وهذا كقوله «ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره». وعبر عن هذا الأمر بالنعمة في قوله «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله»، وقد بينته آية «ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاً يُسكن الرياح فيظللن رواكه على ظهره» الآية.

وتسخير الأنهار : خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكان إلى مكان وقراره في بعض المنخفظات فيستقى منه من تسر عليه وينزل على ضفافه

حيث تستقرّ مياهه ، وخلق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيـل للشرب ولسير السفن فيهـا .

وتسخير الشمس والقمر : خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهما ، وضبط أوقاتهم بسيرهما .

ومعنى « دائبين » دائبين على حـالات لا تختلف إذ لـو اختلفت لم يستطع البشر ضبطهـا فوقعـوا في حيرة وشك .

والفلك : جمع لفظه كلفظ مفرده . وقد تقدم عند قبولـه تعـالى « والفلك التي تجـري في البحر بمـا ينفع النـاس » في سورة البقـرة .

ومعنى « وآتاكم من كل ما سألتموه » أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها ، وذلك مثل توالما الأنعام ، وإخراج الثمار والحب، ودفع العوادي عن جميع ذلك : كدفع الأمراض عن الأنعام ، ودفع الجوائح عن الثمار والحب .

فجملة «وآتاكم من كل ما سألتموه» تعميم بعد خصوص، فهي بمنزلة التذييل لما قبلها لحركم يعلمها الله ولا يعلمونها «ولو بسط الله السرزق لعباده لبَغَوْا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير»، وأن الإنعام والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. وبهذا يتبيّن تفسير الآية.

وجملة «وإن تعُدّوا نعمة الله لا تحصوها» تأكيد للتذييل وزيادة في التعميم، تنبيها على أن ما آتاهم الله كثير منه معلوم وكثير منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم.

فمعنى « إن تعُدُّوا » إن تحاولوا العَدَّ وتأخذوا فيه . وذلك مثل النعم المعتاد بها التي ينسى الناس أنها من النعم، كنعمة التنفس، ونعمة الحواس، ونعمة هضم الطعام والشراب، ونعمة الدورة الدموية، ونعمة الصحة . وللفخر هنا تقرير نفيس فانظره .

والإحصاء: ضبط العدد، وهو مشتق من الحَصَا اسما للعدد، وهو منقول من الحصى، وهو صغار الحجارة لأنهم كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنبا للغلط.

وجملة « إن الإنسان لظلوم كفار » تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كُفرا ، فلذلك فصلت عنها .

والمراد بـ « الإنسان » صنف منه ، وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكّدة وتأكيدها ، فالإنسان هو المشرك ، مثل الذي في قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا ما مِتُّ لسوف أخرج حيّا » ، وهو استعمال كثير في القسرآن .

وصيغتا المبالغة في «ظلوم كفار» اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله «وإن تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها»، إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها إذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئا، فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا واجْنُبْنِي وَبَنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَـإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَـإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

عطف على جملة وألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا » فإنهم كما بدلوا نعمة الله كفرا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم – عليه السلام – ، وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من أهل الضلالة ، وبدلوا دُعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفرا بمفيض تلك النعم.

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة «اللهُ الذي خلق السماوات »والأرض بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة . وغير الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم – عليه السلام – والتعريض بذريته من المشركين .

(وإذا) اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في أمثاله ، تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم ، زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مرّ في قوله «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرا»، فموقع العبرة من الحالين واحد .

و «رب» منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله (ربي)، حذفت ياء المتكلم تخفيفًا، وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء.

والبلـد : المكـان المعيّن من الأرض، ويطلق على القريـة . والتعريف في « البلد » تعريف العهد لأنـه معهـود بـالحضور . و « البلـد » بـدل مـن اسم الإشارة .

وحكاية دعائه البدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله « عند بيتك المحرم » ، أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة . وقد مضى في سورة البقرة تفسير نظيره . والتعريف هنا للعهد، والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية ، فهنا دَعَا للبلد بأن يكون آمنا ، وفي آية سورة البقرة دَعَا لِمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد الآمنة ، فمآل المفادين متّحد .

« واجنبني » أمر من الشلائي المجرد ، يقال : جنبه الشيء ، إذا جعله جانبا عنه ، أي باعده عنه ، وهي لغة أهل نجد . وأهل الحجاز يقولون : جنبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز . وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف .

وأراد ببنيـه أبنـاء صلبـه ، وهم يومئذ إسمـاعيل وإسحاق ، فهو من استعمال الجمع في التثنيـة،أو أراد جميـع نسلـه تعميمـا في الخير فـاستجيب لــه في البعض .

والأصنام: جمع صنم، وهو صورة أو حجارة أو بناء يتخذ معبودا ويُدعى إلهًا. وأراد إبـراهيم – عليه السلام – مثل ود ٍ وسواع ٍ ويغوث ويعـوق َ رنَـسْرٍ . أصنام قـوم نـوح ، ومثل الأصنام التي عبدهـا قـوم إبراهيم .

وإعـادة النـاء في قوله «رب إنهن أضللن كثيرا من النّاس » لإنشاء التحسر على ذلك .

وجملة « إنهن أضلان كثيرا من النّاس » تعليل للدعوة باجنابه عبادتها بأنها ضلان راج بين كثير من النّاس، فحق للمؤمن الضنين بايمانه أن يخشى أن تجترف فنتها . فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إنّ) في هذا المقام من مسنى التعليل .

وذلك أن إبراهيم - عليه السلام - خرج من بلده أور الكلدانيين إنكارا على عبدة الأصنام. فقال التي ذاهب إلى ربّي سيهدين » وقال لقومه « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ». فلما مرّ بمصر وجدهم يعبدون الأصنام ثم دخل فلسطين فوجدهم عبدة أصنام ، ثم جاء عربة تهامة فأسكن بها زوجه فوجدها حالية ووجد حولها جرهم قوماً على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل - عليه السلام - . ثم أقام هنالك معلم التوحيد، وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل . وأراد أن يكون مأوى التوحيد ، وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد . فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد .

فَمْرَع على ذلك قوله « فمن تبعني فإنه منتي »، أي فمن تبعني من الناس فتجنب عبادة الأصنام فهو منتي. فدخل في ذلك أبوه وقومه، ويدخل فيه ذريته لأن الشرط يصلح للساضي والمستقبل.

و (مـِن) في قولـه « مـِنتَي » اتصاليـة . وأصلهـا التبعيض المجـازي، أي فـإنـه متصل بـي اتصال البعض بـكلـه . وقوله «ومن عصاني فإنك غفور رحيم» تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه . والمعنى : ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانىك . وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى . وهذا من غلبة الحلم على إبراهيم – عليه السلام – وخشية من استئصال عصاة ذريته . ولذلك متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا ، كما أشار إليه قوله تعالى «قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » وقوله «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم – عليه السلام – .

وإذ كمان قوله « فالله غفور رحيم » تفويضا لم يكن فيمه دلالمة على أن الله يغفر لمن يشرك بــه .

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقيِمُوا الصَّلَاوَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي الْمُحَرَّمِ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ إليهيم وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾

جملة «إني أسكنت من ذريتي » مستأنفة لابتداء دعاء آخر . وافتتحت بالنداء لزيادة التضرّع . وفي كون النداء تأكيدا لنداء سابق ضرب من الربط بين الجمـل المفتتحـة بـالنـداء ربط المثل بمثلـه .

وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلاف لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه . ولعل إسماعيل ـ عليه السلام ـ حاضر معه حين الدعاء كما تبدل له الآية الأخرى «وإذ يبرفع إبراهيم القواعد

من البيت وإسماعيل ُ ربنـا تقبل منـا إنك أنت السميـع العليم – إلى قوله – واجعلنا مسلمين لك » . وذلك من معنى الشكر المسؤول هنـا .

و (من) في قوله « من ذريتي » بمعنى بعض، يعني إسماعيل – عليه السلام – ، وهو بعض ذريته، فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم – عليه السلام – بعد زمان من بناء الكعبة وتقري مكة ، كما دل عليه قوله في دعائه هذا « الحمد لله اللذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » ، فذكر إسحاق – عليه السلام – .

والواد: الأرض بين الجبال ، وهو وادي مكة . « وغير ذي زرع » صفة ،أي بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة ، فإن كلمة (ذُو) تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه منه ، فإذا قيل : ذو مال ، فالمال ثابت له ، وإذا أريد ضد ذلك قيل : غير ذي كذا ، كقوله تعالى « قرآنا عربيا غير ذي عوج » ، أي لا يعتريه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا ينزع أو لا زرع به .

و ﴿ عند بيتك ﴾ صفة ثبانية لنوادٍ أو حال .

والمحرّم: الممنّع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله لـه في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم، وبما شاهدوه من هلكة من يعريد فيه بإلحاد بظلم. وما أصحاب الفيل منهم ببعيد.

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتهيئاً بذلك أن يفرّع عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، لأن همة الصالحين في إقامة الدين .

والأفئدة : جمع فـؤاد ، وهو القلب . والمـراد بـه هنـا النفس والعقل :

والمراد : فـاجعـل أنـاسـًا يهوون إليهم . فـأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شـَوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد. فلما ذكر «أفئدة» لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم «من الناس» ، ف (من) بيانية لا تبعيضية ، إذ لا طائل تحته . والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم .

وتهوي – مضارع هوَى بفتح الواو – : سقط . وأطلق هنا على الإسراع في المشي استعارة ، كقول امرىء القيس :

كجلمود صخرٍ حَطَّه السيلُ من عمل

ولـذلك عـدّي بـالـلام دون (على) .

والإسراع : جُعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم .

والمقصود من هذا الدعماء تأنيس مكانهم بتـردّد الزائـرين وقضاء حوائجهم منهم .

والتنكيرُ مطلقٌ يحمـل على المتعـارف في عمـران المـدن والأسواق بـالواردين ، فلذلك لم يقيده في الدعـاء بمـا يــدل على الكثرة اكتفـاء بمـا هــو معــروف .

ومحبة النباس إيباهم يحصل معهما محبة البهاد وتكريس زيارته ، وذلك سبب لاستئناسهم بـه ورغبتهم في إقيامة شعبائره، فيؤول إلى الدعـوة إلى الديـن.

ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه جُعل تكملة لـه تعرضا لـالإجـابـة وزيـادة في الدعـاء لهم بـأن يكونـوا من الشاكرين . والمقصود : تـوفـر ألتجـاب الانقطـاع إلى العبـادة وانتفـاء مـا يحول بينهم وبينهـا من فتنـة الكدح للاكتساب .

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

جاء بهذا التوجه إلى الله جامعًا لما في ضميره ، وفذلكة ً للجمل الماضية لـمـا اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من النـاس ، وذكـر من اتبـع دعـوتــه ومن عصاه ، وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونـوا حراس بيت الله ، وأن يقيموا الصلاة ، وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله وأتبـاعه بعمـوم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه .

وجملة «وما يخفى على الله من شيء » تذييسل لجملمة «إنك تعلم ما نخفي وما نعلن »، أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذييسل مستقبلا بنفسه بمنزلة المئل والكلام الجامع.

## ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَـاءِ ﴾

لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء ، أي مجيب ، أي متصف بالإجابة وصفًا ذاتيا ، تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا . فهذا مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله «إن ربي لسميع الدعاء» .

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد . و (على) في قوله «على الكبر» للاستعلاء المجازي بمعنى (مع) ، أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا تسمح بذلك. ولذلك يفسرون (على) هذه بمعنى (مع)، أي مع الكبر الذي لا تحصل معه الولادة . وكان عُمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل – عليهما السلام – ستا وثمانين سنة (86) . وعمره حين ولد له إسحاق – عليهما السلام – مائة سنة (100) . وكان لا يولد له من قبل .

وجملة «إن ربتي لسميع الـدعـاء» تعليـل لجملة «وهب»، أي وهب ذلك لأنـه سـميـع الـدعـاء. والسميـع مستعمـل في إجـابـة الـمطلـوب كنـايـة، وصيـغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه ، فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى .

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفر لِي وَلوَ لِدَيَّ وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ ﴾

جملة مستأنفة من تمام دعائـه . وفعل « اجعلني » مستعمـل في التكويـن ، كمـا تقدم آنفـا ، أي اجعلنـي في المستقبل مقيم الصلاة .

والإقمامة : الإدامـة ، وتقدم في صدر سورة البقرة .

« ومن ذريتي » صفة لمـوصوف محذوف معطوف على يـاء المتكلم . والتقديـر : واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي .

و (من) ابتدائة وليست للتبعيض ، لأن إبراهيم – عليه السلام – لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولـ فريته . ويجُوز أن تكون (من) للتبعيض بناء على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونها ، أي لا يؤمنون . وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل ، وهو بعيد ، وكيف وقد قال « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » ولم يقل: ومن بَنيي .

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة .

وحُذفت ياء المتكلم في «دعاء » في قراءة الجمهور تخفيفًا كما تقدم في قوله تعالى « وإليه متاب» في سورة الرعد .

وقرأ ابن كثير، وأبـو عمـرو، وحمزة بـإثبـات اليـاء ساكنـة

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولىوالىديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبـل نبوءتـه ومـا استمـر عليه أبُوه بعد دعوتـه من الشرك، أمـا أمه فلعلهـا توفيت قبل نبوءته . وهذا الدعماء لأبويه قبل أن يتبين لمه أن أباه عمدوّ لله كما في آية سورة براءة .

ومعنى «يقوم الحساب»: يثبت. استعير القيام للثبوت تبعا لتشبيه الحساب بإنسان قائم، لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق، إذا قويت واشتدت. وقولهم: ترجلت الشمس، إذا قوي ضوءها، وتقدم عند قوله تعالى «ويقيمون الصلاة» في أول سورة البقرة.

﴿ وَلَا تَحْسِنَ اللهَ غَلْهِ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْمُونَ إِنَّمَا يُعْمَلُ الظَّلْمُونَ إِنَّمَا يُعَمَّلُ الظَّلْمُونَ إِنَّمَا يُعَمَّلُ الظَّلْمُونَ إِنَّمَا يُعَمَّلُ الظَّلْمُونَ إِنَّهُمْ فَيِهِ الْأَبْصَارُ مُهْطَعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتُكَتُهُمْ هَـوَاءٌ ﴾ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتُكَتُهُمْ هَـوَاءٌ ﴾

عطف على الجمل السابقة، وله اتصال بجملة «قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على أن ذلك متاع قليل زائل ، فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية، مع إدماج تسلية الرسول – عليه الصلاة والسلام – على ما يتطاولون به من النعمة والدعة، كما دل عليه التفريع في قوله «فلا تحسبن الله مُخلف وعده رسله». وفي معنى الآية قوله «وذرّني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا».

وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسليمة وما انضم إليه من وصف فظاعة حال المشركين يـوم الحشر حسن اقتران هذه الجملـة بـالعـاطف ولم تفصل.

وصيغة « لا تحسبن » ظاهرها نهي عن حسبان ذلك . وهذا النهي كناية عن إثبات وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظنن وقوع المنهي عنه لقوة الأسباب المثيرة لذلك . وذلك أن إمهالهم وتأخير عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم ، أي تحقق أن الله ليس بغافل، وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخذة، فهو كناية بمرتبتين ، ذلك لأن النهي عن الشيء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يتلبس به المخاطب ، فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان . وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح أن يخاطب فيدخل فيه النبيء — عليه الصلاة والسلام — أم جعلناه للنبيء ابتداء ويدخل فيه أمته .

ونفي الغفلة عن الله ليس جاريًا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين . ومنه جاء معنى التسلية للمرسول – صلّى الله عليه وسلّم – .

والغفلة : الذهبول، وتقدم في قوله تعالى « وإن ْ كنّا عن دراستهم لغافلين » في سورة الأنعام .

والمراد بالظلم هذا الشرك ، لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم، وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية . ويشمل ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير غافل عن ذلك . ولذلك قال سفيان بن عُييَنة : هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم .

وقوله « فيه الأبصار » مبنية لجملة « ولا تحسبن الله غافلا ... » الخ .

وشخـوص البصر : ارتفـاعه كنظر المبهـوت الخـائف .

وأل في « الأبصار » للعمـوم ، أي تشخص فيـه أبصار النـاس من هول مـا يـرون . ومن جملة ذلك مشاهدة هـول أحـوال الظـالمين .

والإهطاع: إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل ، وهي هيئة الخائف .
وإقناع الرأس: طأطأته من الذل ، وهو مشتق من قَنَع من باب مَنَع
إذا تذلّل . و «مهطعين مقنعي رؤوسهم » حالان .

وجملة « لا يسرتـد إليهم طرفهم » في موضع الحـال أيضا . والطَّرُف : تحرك جنف العيسن .

ومعنى «لا يسرتــــ إليهم» لا يسرْجـع إليهم، أي لا يعــود إلى معتــاده، أي لا يستطيعــون تحويلــه. فهو كنــاية عن هــول مــا شاهــدوه بحيث يبقــون نــاظريــن إليــه لا تطرف أعينهم.

وقول ه « وأفئدتهم هواء » تشبيه بليغ ، إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة الهول.

والهـواء في كلام العرب: الخلاء. وليس هو المعنى المصطلح عليـه في علم الطب وعلم الهيئـة.

﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخُرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِع الرُّسُل ﴾

عطف على جملة « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون »، أي تَسَلَّ عنهم ولا تملل من دعـوتهم وأنـذرهم .

والناس : يعم جميع البشر . والمقصود : الكافسرون ، بقرينة قوله « يرم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ». ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون.

و « يـوم يـأتيهم العذاب » منصوب على أنـه مفعول ثـان لـ « أنـذر » ، وهو مضاف إلى الجملة . وفعل الإنـذار يتعـدى إلى مفعـول ثـان على التوستع لتضمينـه معنى التحذيـر ، كمـا في الحديث « مـا من نبيء إلا أنـذر قـومه الدجـال » .

وإتيان العـذاب مستعمـل في معنى وقوعـه مجـازا مرسلا .

والعذاب: عـذاب الآخـرة ، أو عذاب الـدنيـا الذي هـُدّد بــه المشركــون . و « الــذيــن ظلمــوا » : المشركــون . وطلب تأخير العذاب إن كان مرادا به عذاب الآخرة فالتأخير بمعنى تأخير الحساب ، أي يقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك . وهذا كما في قوله تعالى « رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » ، فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول . والرسل : جميع الرسل الذين جاء وهم بدعوة الله .

وإن حمل على عـذاب الدنيـا فـالمعنى : أن المشركيـن يقولـون ذلك حيـن يرون ابتـداء العذاب فيهم . فـالتـأخير على هـذا حقيقـة . والرسل على هذا المحمـل مستعمـل في الواحـد مجـازا ، والمـراد بـه محمّد ــ صلّى الله عليـه وسلّم ــ .

والقريب : القليل الزمن . شبه الزمان بالمسافة ، أي أخرنا مقدار ما نجيب بـه دعـوتك .

﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا ۚ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَلَكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالَ ﴾ فعلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالَ ﴾

لما ذُكر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف ، أي يقال لهم . وقد عُدل عن الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه .

وافتتحت جملة الجواب بـواو العطف تنبيهـا على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألـوه ، حُذف إيجـازا لأن شأن مستحق التوبيـخ أن لا يعطى سؤلـه . فالتقديـر : كلا وألـم تـكونـوا أقسمتم . . . الـخ .

والزوال : الانتقبال من المكنان . وأريبه به هنا الزوال من القبور إلىالحساب `

وحذف متعلق «زوال» لظهـور المراد، قال تعـالى « وأقسمـوا بـالله جـَهد أيمانهم لا يبعث الله من يمـوت » .

وجملة «ما لكم من زوال » بيان لجملة «أقسمتم » . وليست على تقديس قبول محذوف ولذلك لم يسراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل : ما لننا من زوال . بـل جيء بضمير الخطاب المناسب لقولـه « أو َ لَـم ْ تَكُونـوا » .

وهذا القسم قد يكون صادرا من جسيع الظالسين حين كانوا في الدنيا لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم .

ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم مضمرون لمعنى هذا القسم .

وكذلك الخطاب في قولـه «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » فـإنـه يعم جميع أمم الشرك عدا الأمـة الأولى منهم . وهذا من تخصيص العمـوم بـالعقل إذ لا بـد أن تـكون الأمـة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين .

والمراد بالسكنى: الحلسول ، ولذلك عُدّي بحرف الظرفية خلاف الأصل فعله المتعدي بنفسه . وكمان العرب يمسرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام ويحطون الرحال هنالك ، ويمسرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن .

وتبيّن ما فعل الله بهم من العقباب حياصل من مشاهدة آثبار العذاب من خسف وفنياء استئصال .

وضَرب الأمثال بـأقوال المواعظ على ألسنة الرسل – عليهم السّلام – ، ووصف الأحـوال الخفيـة .

وقد جمع لهم في إقامة الحجـة بين دلائــل الآثــار والمشاهدة ودلائــل الموعظة .

## ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنِدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِي اللهِ مَكْرُهُمْ لِي اللهِ مَكْرُهُمْ لِي اللهِ مَكْرُهُمْ لِي اللهِ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ ليستَّزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾

والمكر: تبيت فعل السوء بالغير وإضمارُهُ . وتقدم في قولـه تعـالى ومكروا ومكر الله » في سورة آل عمـران ، وفي قولـه «أفـأمنـوا مكـرالله » في سورة الأعراف .

وانتصب « متكرهم » الأول على أنه مفعول مطلق لفعل « مكروا » لبيان النوع ، أي المكر الذي اشتهروا به، فإضافة (مكر) إلى ضمير (هم) من إضافة المصدر إلى فاعلمه . وكذلك إضافة (مكر) الثناني إلى ضمير (هم) .

والعندية إما عندية علم ، أي وفي علم الله مكرهم ، فهو تعريض بالوعيد والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم ، وإما عندية تكويس ما سُمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله ، فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم .

وقرأ الجمهور «ليتزول» — بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها — فتكون (إنْ) نافية ولام «ليتزول» لام الجحود، أي وما كان مكرهم زائلة منه الجبال، وهو استخفاف بهم، أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم، وما هو بالذي تزول منه الجبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول — صلى الله عليه وسلم — والمسلمين الذين يعريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي.

وقرأ الكسائي وحده – بفتح اللام الأولى – من « لتزول ُ » ورفع اللام الثانية على أن تكون (إن ) مخففة من إن المؤكدة وقد أكمل إعمالها ، واللام فارقة بينها وبين النافية، فيكون الكلام إثباتها لـزوال الجبال من مكرهم، أي هو

مكر عظيم لتنزول منه الجبال لو كان لها أن تنزول، أي جديرة ، فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للنزوال لو كانت زائلة . وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى « يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » .

### ﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو النَّهِ اللهَ عَزِيزٌ ذُو النَّهِ اللهَ عَزِيزٌ ذُو النَّهِ عَامٍ ﴾

تفريع على جميع ما تقدم من قوله « ولا تحسبن الله عافلا عما يعمل الظالمون » . وهذا محل التسلية . والخطاب للنبيء – صلى الله عليه وسلم – . وتقدم نظيره آنفا عند قوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » ، لأن تأخير ما وعد الله رسوله – عليه الصلاة والسلام – من إنزال العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعده ، فلذلك نهى عن حُسبانه .

وأضيف « مُخلف » إلى مفعول الثناني وهو « وعده » وإن كنان المفعول الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد ، فلذلك قدم « وعده » على « رسله » .

و «رسله» جمع مراد به النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – لا محالة ، فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. وهذا تثبيت للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به . فأما وعده للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع «رسله».

وجملة « إن الله عزيـز ذو انتقـام » تعليل للنهي عن حُسبـانـه مُخلف وعده .

والعزة : القدرة . والمعنى : أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعمالى لأن إخلاف الوعد يكون إمّا عن عَجز وإمّا عن عدم اعتيماد الموعود بـــه ، فالعــزة

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَـٰوَاتُ وَبَرَزُوا لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ سَرَابِيلُهُمْ مَن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

استئناف لزيادة الإنذار بيوم الحساب، لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل « يوم تُبدل الأرض » متعلقا بقول « سريع الحساب » قد م عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه ، فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل.

ولك أن تجعلـه متعلقـا بفعل محــنـوف تقديــره : اذكـُر ْ يــوم تبدل الأرض ، وتجعل جملة « إن الله سريــع الحساب » على هذا تــنـيـــلا .

ولك أن تجعلـه متعلقـا بفعل محذوف دل عليه قـولـه « ليجزيَ الله كلّ نفس مـا كسبت ». والتقدير: يجزي اللهُ كلّ نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض. . الخ.

وجملة « إن الله سريـع الحساب » تـذييـل أيضا .

والتبديل: التغيير في شيء إمّا بتغيير صفاته ، كقوله تعالى « فأولئك يبدّل الله سيشاتهم حسنات »، وقولك: بدلتُ الحلقة خاتما؛ وإمّا بتغيير ذاته وإزالتها بذات أخرى، كقوله تعالى « بكرّلناهم جلودا غيرها »، وقوله « وبدرّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط » .

وتبديس الأرض والسماوات يسوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النُظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا ، وإما بإزالتها ووجدان أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي . وحاصل المعنى : استبدال العالم المعهود بعالم جديد .

ومعنى « وبسرزوا لله الواحد القهار » مثل ما ذكر في قوله « وبسرزوا لله جميعا » . والوصف بـ « السواحد القهار » للسرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم يدافعون عن أتباعهم . وضمير « بسرزوا » عائد إلى معلوم من السياق . أي وبد ز الناس أو بسرز المشركون .

والتقريسن : وضع اثنين في قَمَرن. أي حبسل .

والأصفياد : جمع صفياد بموزن كتباب . وهو القيد والغلُّ .

والسرابيل : جمع سربال وهو القميص . وجملة « سرابيلهم من قطران » حال من « المجرمين » .

والقطران: دهن من تركيب كيمياري قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز وشجر السرو وشجر الأبهل – بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة – وهو شجر من فصيلة العرعر، ومن شجر العرعر: بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى خارج، وتُوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناء آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود يعلوه زبد خاشر أسود، فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي. ويتخذ للتداوي من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الاقرباذين.

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيـؤلـم الجلِد الواقع هو عليه ، فهو لبـاسهم قبل دخـول النـار ابتداء بـالعذاب حتى يقعوا في النـار .

وجملة «إن الله سريع الحساب » مستأنفة ، إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله «إنسا تبوعدون لصادق وإن الدين لبواقع » ، وإما استئناف ابتدائي . وأخرت إلى آخر الكلام لتقديم «يبوم تبدل الأرض » إذا قدر معمولا لها كما ذكرناه آنفا .

### ﴿ هَـٰذَا بَلَـٰغٌ لِلنَّـاسِ وَلِينُذَرُوا ۚ بِهِ وَلِيعُلَمُوا ۚ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰذَا وَلَيْنَا وَلَوْ الْأَلْبَـٰبِ ﴾ إِلَـٰهُ وَلَيِذَكُرَ ٱولُوا الْأَلْبَـٰبِ ﴾

الإشارة إلى الكلام السابـق في السورة كلهـا من أيْنَ ابتدأتـه ُ أصبت مـراد الإشارة ، والأحسن أن يكون للسورة كلهـا .

والبلاغ : اسم مصدر التبليغ ، أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للنـاس كلهم .

وعطف ولينذروا » على « بالاغ » عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ (بلاغ)، إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر ، لأن المجرور إذا وقع خبر أ عن المبتدإ اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائين أو مستقر ، وإنما تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا . والتقدير : هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به .

واللام في «ولينذروا» لام كي . وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى «وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتُنذرَ أمّ القرى ومن حولها » في سورة الأنعام . والمعنى : وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد ، أي مقصور على الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي ، أي أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أو التثليث ، كقوله « إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد » .

والتذكر : النظر في أدلمة صدق الرسول – عليه الصلاة والسّلام – ووجوب اتباعه . ولذلك خص بـذوي الألبـاب تنزيـلا لغيرهم منزلـة من لا عقول لهم اللهم إلا كـالأنعـام بـل هم أضل سبيلا » .

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض ، فابتدىء بالصفة العامة وهي حصول التبليغ ، ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار ، ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائل ، ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تناصيل العلم والعمل ، وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – موزعة على من بلغ إليهم ، ويختص السلمون بمضمون قبوله « وليذكر أولوا الألباب » .